إصدارات مؤسَّدة وقف القينج عبد الرَّمْن بن مَاصِر الرَّاك (١٦)

# 

لفوائد باوغ المرامر

مِنْ أَمَالِي الشَّيْخِ الْعَلَّامَةُ مِنْ الْمُعْرِينِ الْمُعْلِلِيِّرِ الْمُعْلِلِيِّرِ الْمُعْلِلِيِّرِ الْمُعْلِلِيِّرِ الْمُعْلِلِيِّرِ الْمُعْلِ عِبْدِينِ مِنْ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِلِيِّرِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ

قَيْدَهَا أ.د. عَبْداللُخْسِن بْن عَبْدِالعَزِبِزالعَسْكر الأَسْتَاذُبِجَامِعَةِ الإِمَامِ مُحَدَّنْنُ سُعُودا لإِسْلَامِيَّة

الْجُزْءُ الثَّالِثُ مِن كِتَابِ الجِنَايَاتِ إِلَىٰ آخِرِ الْكِتَابِ مَعَ الْفَهَارِسِ



التابي ليتوايد بلوغ المترام

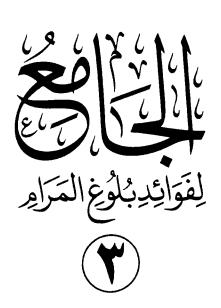

ص مؤسسة وقف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك، ١٤٤٢هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر البراك، عبدالرحمن بن ناصر البراك، عبدالرحمن بن ناصر البراك - ط ١ المجامع لفوائد بلوغ المرام. / عبدالرحمن بن ناصر البراك - ط ١ الرياض، ١٤٤٧هـ الرياض، ١٤٤٢هـ محج. محموعة المحموعة عبد المحموعة المحموع

رقم الإيداع: ١٤٤٢/٢٤٨٨ ردمك: ٤-٠-٩١٥٢٨-٩٠٣(مجموعة) ردمك: ٥-٣-٩١٥٢٨-٩٠٣ (ج٣)

> الطَّبْعَةُ الأُولَىٰ ١٤٤٢ه - ٢٠٢٠م حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَة



المنتاب بالعبيث بالسيعون يأ

الرِّيَّاض

00966505112242

m@sh-albarrak.com

sh-albarrak.com

الْجَوَّالُ الْبَرْيِدُالْإِلْكِتْرُونِيُّ الْمَوْقَعُ الرَّسَمِيُّ إضداراتُ مُؤَسَّسة وَقَفِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ نَاصِر البَّراك (٦)

# الماريك المراع ا

مِنْ أَمَالِي الشَّيْخِ الْعَلَّامَةُ مِنْ أَمَالِي الشَّيْخِ الْعَلَّامَةُ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

قَيّدَهَا

أ.د. عَبَدالمُحْسِن بن عَبَدالعَزِهـزالعَسْكر الأَسْتَاذُبِجَامِعَةِ الإِمَام مُحَدّبن سُعُود الإِسْلَامِيَّة

الْجُزْءُ الثَّالِثُ مِن كِتَابِ الجِنَايَاتِ إِلَىٰ آخِرِ الْكِتَابِ مَعَ الْفَهَارِسِ

مُؤسِّنَ وَقَعَالَيْنَ مُوسِّنَ وَقَعَالَيْنَ مُوسِّنَ وَقَعَالَيْنَ مُوسِّنِهِ وَلَقَالَتُونَ مُنِياً مِلْأَوْلَى مِنْلِمِ لِلْوَلِّنِي



# كِتَابُ الجِنَايَاتِ

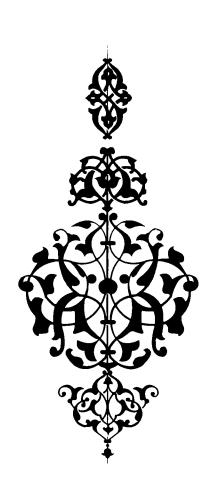

#### 

الجنايات: جمع جِناية، وهي العدوان على من له حرمة في دمه وماله وعرضه وفي الاصطلاح عدوان على معصوم في دمه بقتل أو ما دونه، فتشمل الشجاج والجراحات وإتلاف الأعضاء، مما يوجب قصاصًا أو دية.

#### 3.25° 5.25° 5.25

﴿ ١٣١٦﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ : ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئُ مُسْلِمٍ؛ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ؛ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

﴿ الله ﴿ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ حَقْقُلُ مُسْلِم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنُ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُشْلَام فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُشْلَبُ، أَوْ يُضَلَّبُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (٢). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (٢).

﴿ <u>١٣١٨</u>﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

تضمنت هذه الأحاديث أن أعظم الجنايات العدوان على النفس، وأن أعظمها القتل.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ \_ أن أعظم الحُرَم حرمة دم المسلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸۷۸)، ومسلم (۱۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي (٤٠٢٨)، والحاكم (٨٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨).

- ٢ فضيلة الإسلام، وأنه السبب الأعظم في عصمة الدم.
- ٣- أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى الأسباب المذكورة.
- ٤ أن الإسلام يثبت بالشهادتين، ولا تكفي إحداهما عن الأخرى.
  - أن تارك بقية أركان الإسلام لا يكفر، وفي ذلك خلاف.
- ٦ انحصار سبب حل دم المسلم في هذه الأسباب الثلاثة، وهذا الحصر ليس حقيقيًا؛ لدلالة السنة على أسباب أخرى، كالقتل تعزيرًا، ومن يدعو لبيعته ليفرق جماعة المسلمين.
- ٧- حِلَّ دم المسلم إذا زنى وهو مُحصَنٌ، وذلك بإقامة حد الزاني المحصن، وهو الرجم.
  - ٨- أن الزاني البكر لا يحل دمه؛ لأن حده جلد مئة، للآية الكريمة.
- ٩ ـ أن مما يبيح دم المسلم أن يقتل مسلمًا معصومًا عمدًا وعدوانًا، فيقتل قصاصًا.
- ١٠ أن مما يبيح قتل المسلم ردته عن الإسلام، أو السعي في الأرض بالفساد.
  - ١١ \_ عظم شأن النفوس، وأن حرمة الدماء أعظم من حرمة المال.
- 11 \_ أن المحاربين أصناف، تختلف عقوبتهم في الدنيا بحسب عدوانهم، كما جاء في الآية: ﴿ أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلِّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافِ
  أَوْ يُنفَوُاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٣٣].
  - ١٣ \_ أن أول ما يقضى فيه بين الناس أمر الدماء.
- ١٤ ـ أن الله يحكم بين العباد يوم القيامة فتُستوفى الحقوق لأصحابها،
   ويؤخذ للمظلوم من الظالم، إلا ما كان قد استوفي في الدنيا.
  - ١٥ \_ إثبات حكمة الله وعدله.

﴿ ١٣١٩﴾ وَعَنْ سَمُرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ مِنْهُ المَّرَاةِ مِنْهُ اللهِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةً، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ (۱).

﴿ <u>١٣٢٠</u> وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: ((وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ..)) وَصَحَّحَ الحَاكِمُ هَذِهِ الزِِّيَادَةِ (٢).

هذا الحديث تضمن حكم جناية السيد على عبده بقتل أو ما دونه، وقد دل على القصاص من السيد لعبده، فهو مخالف لمفهوم قوله تعالى: ﴿ اَلْحُرُ بِاللَّهِ عَلَى أَن الحر لا وَ الْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وحديث سمرة يدل على أن السيد يقتل إذا قتل عبده، ويقاد له منه، يقاد بالعبد، وحديث سمرة يدل على أن السيد يقتل إذا قتل عبده، ويقاد له منه، وقد ذهب الجمهور إلى أن الحر لا يقتل بالعبد، وعليه؛ فلا يقتل السيد بعبده، لمفهوم الآية: ﴿ اَلْحُرُ بِاللَّهُ وَ البقرة: ١٧٨]، واعتذروا عن هذا الحديث بأنه من رواية الحسن البصري، والمشهور أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية قول أهل المدينة؛ أن الحر لا يقتل بالعبد إلا في المحاربة، قال: «وهو أعدل الأقوال، وفيه جمع بين الآثار المنقولة في هذا الباب» (٢٠).

واختار أيضًا أن السيد إذا قتل عبده فأمره إلى الإمام، فله قتله تعزيرًا، وجنح إلى ذلك تلميذه ابن القيم(١٠)، هيا.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۰۱۰۶)، وأبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٤٧٣٧)، وابن ماجه (٢٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٥١٦)، والنسائي (٤٧٥٤)، والحاكم (٨١٠٠).

<sup>(</sup>۳) «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ۳۸۲)

<sup>(3) «</sup>زاد المعاد» (٥/٦).

#### وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم اعتداء السيد على مملوكه بأيِّ نوع من أنواع العدوان.

٢ ـ أن معاملة السيد لعبده مقيدة بالشرع، فليست تابعة لهواه.

"- القصاص من السيد لعبده في القتل والجدع والخصاء. وسبقت الإشارة إلى الخلاف في ذلك. وقد ذهب إلى ظاهر هذا الحديث الظاهرية (١) وجمع من المحققين، وإذا اقتص للعبد من سيده فغير السيد من باب أولى، وهو قول قوي. وإذا قيل: لا يقتص من السيد لعبده، فإنه يجب عليه إن كان العبد باقيًا؛ أن يحرره، وعلى الإمام تعزير السيد على معصيته بظلم العبد.

٤ أن القصاص يكون في النفس وما دونها من الأعضاء، والجدع:
 قطع الأنف، وهو الأصل فيه، ويطلق على غيره من الأطراف، والخصاء: قطع الخصيتين.

#### 

﴿ ١٣٢١﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((لَا يُقَادُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: ﴿إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ » (٢).

﴿ ١٣٢٢﴾ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ ﴿ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ الوَحْيِ غَيْرُ القُرْآنِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهُمْ يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: رَجُلًا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَ أَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۱۶/ ۸۵-۸۸).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۱٤۸)، والترمذي (۱٤٠٠)، وابن ماجه (۲۲۲۲)، وابن الجارود (۷۸۸)، والبيهقي في «الصغرى» (۲۹۹۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١١).

﴿ ١٣٢٣﴾ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ: ((المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ)). وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (۱).

هذان الحديثان تضمنا مسألتين: قتل الوالد بولده، وقتل المسلم بالكافر، فأما المسألة الأولى:

فذهب الجمهور إلى معنى هذا الحديث، وأن الوالد لا يقتل بولده، وقالوا: إن هذا الحديث مخصص لقوله تعالى: ﴿ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولحديث ابن مسعود ﷺ: ((النَّفْسُ بِالنَّفْسِ))(۱). وذهب آخرون إلى أنه لا يقتل الوالد بولده إلا أن يقتله صبرًا. ولكن الحديث مختلف في تصحيحه، وإذا لم يصح فالأصل قول الله وقول رسوله ﷺ: ((النَّفْسُ بِالنَّفْسِ)).

وأما المسألة الثانية:

وهي قتل المسلم بالكافر، فقد دل عليها الحديث الثاني، وقد ذهب الجمهور إلى ظاهر هذا الحديث، وأن المسلم لا يقتل بالكافر، وذهب أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالكافر الذميّ، وخصّ الكافر في الحديث بالكافر الحربي. والصواب القول الأول؛ لأن الحديث صحيح وصريح في أنه لا يقتل مسلم بكافر.

#### وفي الحديثين فوائد؛ منها:

- ١ \_ عظم حق الوالد على الولد.
- ٢ \_ أن الوالد لا يقاد بولده، وفيه الخلاف المتقدم.
  - ٣\_ وجوب فك الأسير المسلم.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۹۹۳)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (٤٧٤٨)، والحاكم (٢٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨٧٨).

- ٤ علو الإسلام على غيره من الأديان.
- ثبوت العقل، الذي هو دية الخطأ. وأهل العلم مختلفون فيمن يجب عليه.
- ٦ أن الرسول لله لخص عليًا ولا أحدًا من أهل بيته بشيء من علم النبوة، ففيه:
- ٧- الرد على الرافضة فيما يزعمونه من اختصاص أهل البيت بعلم من
   دون الصحابة.
- ٨ أن الله فالق الحب، وبارئ النسم. وتلك من الصفات الفعلية. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ اَلْخَالِقُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِ وَٱللَّوَىٰ ﴾ [الأنعام: ٩٥]، وقال: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٤].
  - ٩ \_ أن فهم القرآن من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء.
    - ١٠ ـ تفاضل الناس في حظهم من فهم القرآن.
      - ١١ ـ جواز الحلف على الفتيا.
- ١٢ ـ جواز الحلف دون استحلاف، لقول علي: «لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ».
  - ١٣ \_ جواز كتابة السنة.
  - ١٤ \_ عناية على الله بذلك.
  - ١٥ \_ حرص أبي جحيفة ، على العلم.
    - ١٦ ـ أن النفي يأتي بمعنى النهي.
    - ١٧ \_ فضل المسلم على الكافر.
    - ١٨ \_ أن المسلم لا يقتل بالكافر.
- 19\_ أن المعاهد لا يقتل في مدة عهده، بل يجب الوفاء له، ما استقام على عهده.

٢٠ أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، فيقتل المسلم بالمسلم، ذكرًا كان المقتول أو أنثى، حرًّا أو عبدًا.

٢١ ـ صحة جوار المرأة والعبد؛ لقوله: ((وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ)).

٢٢ ـ أن على المسلمين أن يكونوا جميعًا ضدًّا للكافرين.

٢٣ ـ وجوب تعاون الأمة على العدو الكافر.

٢٤ - أن من رفض إعانة المسلمين على عدوهم فليس منهم.

#### ikokoko

﴿ ١٣٢٤﴾ وَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: «مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ، فُلَانٌ، حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

هذا الحديث أصل في ثبوت القود بالقتل بالمثقَّل.

#### وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ \_ القصاص من القاتل بالمثقَّل.

٢ أن من القصاص أن يُفعل بالجاني نظير ما فعل بالمجني عليه، ولو
 كان فيه بشاعة.

٣\_ قتل الرجل بالمرأة.

٤ \_ قتل الذمي بالمسلم.

٥ \_ العمل بالإشارة.

٦ أن إشارة المجني عليه إلى من اعتدى عليه قرينة توجب التهمة، إذا
 كان مع المقتول عقله.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٤٨٥)، ومسلم (١٦٧٢).

- ٧ أن المتهم بالقتل أو بجناية لا يقتص منه إلا بإقراره.
- ٨ أن المتهم لا يؤخذ بمجرد التهمة حتى يكون معها قرينة تشعر بصدقها.
  - ٩ ـ أن الله يُقيد من القاتل بفضحه.
  - ١٠ ـ أن النبي ﷺ كان يقضي في الخصومات بين الناس.
    - ١١ ـ صراحة النبي ﷺ وقوته في الحق.
  - ١٢ ـ أن المدينة ليست كمكة في منع الكفار من دخولها.
- ١٣ محبة اليهود للمال؛ لأن اليهودي قتلها من أجل الحلي الذي في لدها.
- 11 أنه لا ينبغي إلباس البنات الصغار الحلي، ثم يخرجن إلى الخارج، فإنه يطمع فيهن اللصوص.

﴿ ١٣٢٥﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ ﴿ أَنَّ غُلَامًا لِأَنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامًا لِأَنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامًا لِأَنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتُوا النَّبِيَ ﴾ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (۱).

هذا الحديث أصل في عدم وجوب القصاص من الغلام إذا جنى؛ لأن شرط وجوب الواجبات البلوغ.

#### وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ أنه لا أثر للغنى والفقر في القصاص وعدمه، وإنما أثرهما في الحقوق المالية.

<sup>(</sup>١) أحمد (١٩٩٤٥)، وأبو داود (٥٩٠٤)، والنسائي (٢٥١١)، ولم أجده عند الترمذي.

- ٢ ـ أنه إذا تعذر القصاص لعدم أهلية الجاني وجبت الدية على العاقلة.
  - ٣- أن العاقلة تحمل عمد الصبيّ.
- ٤ أن العاقلة إذا كانوا فقراء سقطت الدية عنهم، ولهذا ذكرت حال أهل الغلام في الفقر.
- ٥- أن وصف أهل الغلام المجني عليه بصفة الغنى لا مفهوم له، بل يستحق المجني عليه أو أهله الدية ولو كانوا أغنياء، وقوله: «فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا» أي: لفقر أولياء الجاني، وليس لغنى أهل المجني عليه. وهل تجب الدية على بيت المال في مثل هذه الحال؟ فيه خلاف. وقد روي أن النبي و وداه من عنده. وهذا أشبه بسيرته ، كما جاء في قصة عبد الله بن سهل الذي أثنل في خيبر، لما لم يثبت قتله من قبل اليهود (۱).

#### 

﴿ ١٣٢٦﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؛ ﴿ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنِ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: ((حَتَّى تَبْرَأَ))، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَرَجْتُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَرَجْتُ، فَقَالَ: ((قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ)). ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هذا الحديث أصل في أنه لا يقتص في الجراحات إلا بعد البُرء.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ مشروعية القصاص في الجروح.
- ٢ ـ أنه لا قصاص في الجروح إلا بعد البرء.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۱۹۲)، ومسلم (۱۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٧٠٣٤)، والدارقطني (٣١١٤).

- ٣- أن أمر القود إلى الإمام.
- ٤ رفع قضية الخصومة إلى الإمام.
- وجوب طاعة الرسول في أمره ونهيه، ﷺ.
  - ٦ \_ مضرة معصية الرسول ﷺ شرعًا وقدرًا.
- ٧ ـ أن النبي ﷺ قد يغضب على من عصاه، ويدعو عليه.
  - ٨- أن من استعجل شيئًا قبل وقته عوقب بالحرمان.
    - ٩ أن أثر الجُرح بعد البرء مضمون على الجاني.
- ١٠ أن سراية الجناية مضمونة، ويقابلها؛ أن ما يترتب على المأذون فليس بمضمون.

١١ - أن على القضاة أن يتأسوا بحكم النبي ﷺ في هذه المسألة وغيرها.

﴿١٣٢٧﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ وَفَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﴿ وَقَضَى بِدِيةِ المَرْأَةِ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﴿ وَقَضَى بِدِيةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّ ثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّ ثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَلَا أَكُلَ، وَلَا أَكُلَ، وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ ١٣٢٨ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ عُمَرَ ﴾ أَنَّ عُمَرَ ﴾ سَأَلَ: «مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فِي الْجَنِينِ؟ » قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۷۵۸)، ومسلم (۱٦۸۱).

بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: «كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى»...فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان وَالْحَاكِمُ (۱).

هذا الحديث هو الأصل في حمل العاقلة دية الخطأ وشبه العمد، وفي ضمان الجنين.

#### وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ وقوع هذه القصة في عهد النبي ١٠٠٠.
- ٢ أن المرأتين من هذيل، وأنهما ضرتان، كما جاء في بعض الروايات.
  - ٣ شدة الغيرة بين الضرائر.
  - ٤ أن دية القتل الخطأ على العاقلة، وهم العصبة.
    - ٥ أن قتل شبه العمد حكمه حكم الخطأ.
- ٦ أن من حكمة الشريعة التفريق بين المختلفات، ومنه التفريق بين الخطأ والعمد.
- ٧ أن دية الجنين إذا سقط غُرةٌ؛ عبدٌ أو وليدة. وللسقط بسبب الجناية أحوال:
  - أ. أن يسقط ميتًا أو حيًّا حياة غير مستقرة، ففيه الغُرة.
  - ب. أن يسقط حيًّا حياة مستقرة، ثم يموت بسبب الجناية ففيه الدية.
  - ج. أن يسقط ويعيش، ثم يموت بسبب غير الجناية فليس فيه شيء. نسائة ما بالداهة من نسان المناه
    - وهذه الأقسام الثلاثة بعد نفخ الروح فيه.
- ٤\_ أن يسقط قبل نفخ الروح فيه، فإن تبين فيه خلق إنسان ففيه الغُرة،
   وإذا لم يتبين فيه خلق إنسان فلا شيء فيه، فإن مات الجنين مع أمه ولم يسقط فلا شيء فيه؛ لأنه صار كعضو من أعضائها.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٥٧٢)، والنسائي (٤٧٣٩)، وابن حبان (٢٠٢١)، والحاكم (٦٥٣٩).

٨ أن دية المقتول خطأ لورثته؛ لقوله: «وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ».

٩ - ذم السجع الذي يراد به معارضة الحكم الشرعي. وما عداه فلا بأس به، دون تكلف. وقول حمل: «فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ»، أي: يكون هدرًا، فلا تكون له دية.

١٠ أن السجع من عادة الكهان للتمويه وغرور الناس، وهو من زخرف القول.

١١ ـ الإنكار على من عارض الحق.

﴿ ١٣٢٩ وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضِ حَمَّتَهُ لَكُوا ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبُوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبُوْا، فَأَتُوْا رَسُولَ اللهِ ﴿ فَابُوْا إِلَّا اللهِ القِصَاصِ، فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ القِصَاصَ، فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ القِصَاصِ، فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَّكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَتَّكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَتَّكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْتَعْرُ وَيَا أَنسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ ﴾. فَرَضِيَ القَوْمُ، فَعَفُوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لاَبْرَهُ ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (۱). (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابُرَهُ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (۱).

هذا الحديث أصل في القصاص في السن، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْيَسَنَ بِٱلْسِنِ ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولهذا قال رسول الله ﷺ: ((يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ))، والكتاب في كلام رسول الله ﷺ هذا إما أن يريد به القرآن، إشارة إلى الآية، أو يريد به حكم الله، كما قال رسول الله ﷺ: ((كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ))(٢).

البخاري (۲۷۰۳)، ومسلم (۱۲۷۵).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۱۲۸)، ومسلم (۱۵۰٤)؛ عن عائشة ﷺ، وتقدم في (باب الشروط وما نهي عنه) برقم (۸۸٤).



- ١ القُود في السن.
- ٢ أن حكم الله في جناية العمدِ العدوانِ القصاصُ.
- ٤ جواز الإقسام على الله المبني على حسن الظن بالله وصدق الرجاء.
- ٥ أن من عباد الله من يبر الله بقسمه إذا أقسم عليه، وهو العبد الصالح.
- ٦ أن إبرار الله لقسم من أقسم عليه هو حصول مطلوب المقسم،
   بمشيئته سبحانه.
- ٧- أن صورة القسم على الله بالحلف أن يكون الشيء في المستقبل، أو أن لا يكون، رجاءً وحسن ظنِّ بالله، لا معارضة لشرعه.
- ٨ جواز القسم بالله موصوفًا ببعض صفاته الفعلية؛ لقوله: «لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ».
- ٩ ـ في الحديث شاهد لقوله سبحانه في الحديث القدسي: ((أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي))(١).
- ١٠ أن الحق في اختيار القصاص أو العفو إلى المجنى عليه إن كان جائز
   التصرف، أو لأوليائه إن كان غير جائز التصرف.
  - ١١ \_ جواز الصلح عن القصاص.
- ١٢ \_ أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا إذا ثبت في شرعنا، ولم يأت شرعنا بخلافه.
  - ١٣ \_ أن الله يصرف قلوب العباد لما شاء.
    - ١٤ \_ وصفه تعالى بإبرار من أقسم عليه.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٩٧٠)، ومسلم (٢٦٧٥)؛ عن أبي هريرة ١٠٠٠

﴿ ١٣٣٠﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًا أَوْ رِمِّيًا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ قَوِيِّ (۱).

هذا الحديث هو الأصل في أن حكم القتل شبه العمد حكم الخطأ؛ تجب فيه الدية، لا القود.

#### وفي الحديث فوائد؛ منها:

- 1 ـ أن القتل في عِمِّيًا أو برمي حجر لا يُقصد به القتل غالبًا، أو بالسوط ونحوه، ولو كان الفعل عمدًا؛ فإن حكمه حكم الخطأ، ولذا سمي شبه العمد. والعِمِّيًا: هي الحال التي يَعمَى فيها أمر المقتول، فلا يُعلم قاتله ولا صفة قتله، والرِّمِّيًا: هي ترامي الخصوم بالحجارة مثلًا، فيقع بينهم قتيل، فلا يعلم قاتله، فيكون معنى الرِّمِّيًا قريبًا من العِمِّيًا.
  - ٢ \_ أن القتل شبه العمد حكمه حكم الخطأ لا يوجب إلا الدية.
  - ٣ ـ أن قتل العمد، أي العمد العدوان يوجب القَوَد، أي: القصاص.
- إيواء من وجب عليه القصاص، وإجارته من أخذ الحق منه من كبائر الذنوب، ومن أسباب حلول لعنة الله عليه، ففي الحديث شاهد لقوله
   ((لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا))(٢).
- ه \_ أن اللعن يكون من الله قولًا وفعلًا، فالقول كقوله لإبليس: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَغَنَتِيَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ [ص: ٧٨]، والفعل بالطرد من رحمته تعالى.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٥٤٠)، والنسائي (٤٨٠٣)، وابن ماجه (٣٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩٧٨)، والبخاري معلقًا: (باب إثم من آوى محدثًا)؛ عن علي ﷺ.

﴿ ١٣٣١﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ(١).

تضمَّن هذا الحديث الفرق بين القاتل المباشر والمعين، فالقاتل يُقتل، والمعين يعزر، وهذا الحديث معارض لحديث عمر الآتي، وفيه: «لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ»(٢)، ويمكن الجمع بينهما بأن الممسك في هذا الحديث لا يَعلم أن الآخر يريد قتله، أما إذا تواطأ معه فهو شريكه، فيقتلان معًا، لأن كلَّا منهما قصد القتل، وفعل ما يتحقق فيه مقصودهما.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ \_ وجوب القصاص على من باشر القتل.

٢ ـ أن المعين على القتل لا يجب عليه قصاص، بل التعزير بالحبس أو بغيره.

#### 

﴿١٣٣٢﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ. وَقَالَ: ((أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ)). أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا. ووَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهِ<sup>(٣)</sup>.

هذا الحديث لا نشتغل بشرحه؛ لأن إسناده واه، كما قال المصنف، وكذلك متنه، فإنه معارَض بما في «الصَّحِيحَيْنِ»، وهو قوله ﷺ: ((وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ

<sup>(</sup>۱) الدارقطني (۳۲۷۰)، والبيهقي في «الكبرى» (١٦٠٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٠٠)؛ عن ابن عمر، عن عمر ﷺ موقوفًا. وسيأتي بعد التالي.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٨٥١٤) والدارقطني (٣٢٥٩).

بِكَافِرٍ) (۱)، ولكن قتل المعاهد حرام، وهو من كبائر الذنوب، وفي الحديث الصحيح: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ) (۱)، والوفاء بالعهد للمعاهد يكون بحمايته وتعزير المتعدي عليه، وفي الوعيد المذكور أبلغ زاجر عن العدوان على المعاهد. ولا ريب أن النبي الله أوفى الناس بعهده، ولا أحد أوفى من الله.

#### 7#5"5#5"5#5

﴿ ١٣٣٣ ﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: «قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣).

﴿ ١٣٣٤﴾ وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((...فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ؛ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا العَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (١٠).

﴿١٣٣٥﴾ وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»؛ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ(٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۱). وتقدم برقم (۱۳۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣١٦٦)؛ عن عبد الله بن عمرو ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦). وليس في النسائي، وقد عزاه المصنف في «التلخيص» إلى الترمذي فحسب.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٨٨٠)، ومسلم (١٣٥٥). ذكره المصنف في (كتاب الحج) (٨٣٢).



١ - فضيلة عمر الله المقهه وشدته في الحق.

أن المتواطئين على القتل يثبت القصاص في حق جميعهم، ومعنى قول عمر في: «لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ»، أي: لو اشتركوا في مباشرة القتل، وهذا على سبيل الفرض والتقدير، أو اشتركوا في القتل بالتواطؤ عليه، كما جاء في رواية الموطأ: «لَوْ تَمَالاً عَلِيْهِ...» (١)، ويشهد لهذا الحكم الشرعي حكمه تعالى الكوني الجزائي في المتواطئين على عقر الناقة، حيث قال تعالى: ﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾ [الشمس: ١٤] مع قوله: ﴿ فَتَعَاظَىٰ فَعَقَرَ ۞ ﴾ [القمر: ٢٩]، فالمباشر للعقر واحد، وهو أشقاها الذي انبعث لعقر الناقة، ومع ذلك أضاف الله العقر إليهم جميعًا، لتواطئهم على الفَعْلة ورضاهم بها، فقال: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ إِللهِ العذاب بهم جميعًا، قال تعالى: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْهِهِمْ فَسَوَّلَهَا ۞ وَلَا يَحَافُ عُقْبَهَا ۞ ﴾ [الشمس: ١٤-١٥].

" أن قتل الغيلة يتحتم فيه القتل، فليس الحق لأولياء المقتول، وقتل الغيلة هو الذي يحصل بطريقة المكر والخديعة والغدر، والجناية فيه أعظم فسادًا، ولا يحسمها إلا تحتم قتل الجاني.

## وفي حديث أبي شريح وأبي هريرة ﷺ:

1 ـ أن ولي المقتول يُخيَّر بين القصاص وأخذ العقل، أي: الدية، وعليه؛ فإن القتل العمد العدوان يبيح القصاص من القاتل ولا يوجبه. وقوله: ((بَيْنَ خِيرَتَيْنِ)) هو معنى: ((بخَيْرِ النَّظَرَينِ)) في حديث أبي هريرة هي أي: بخير النظرين في نظر ولي المقتول. وحقُّ ولي المقتول هو أحد الحقوق الثلاثة

<sup>(1) «</sup>الموطأ» (٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم في (كتاب الحج) (٨٣٢).

المتعلقة بالقاتل، والثاني: حق الله، ويسقط بالتوبة، أو يغفره الله لمن شاء، والثالث: حق المقتول، وهذا يحكم الله فيه يوم القيامة.

٢ أن الأحكام الشرعية تتجدد وقت نزول الوحي؛ لقوله: ((فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ)).

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# بَابُ الدِّيَاتِ

الديات: جمع دية، وأصلها مصدر وَدَى القتيلَ يَدِيه دِيةً، ثم أُطلقت على ما يدفع إلى أولياء المجني عليه، أو أولياء المقتول أصالة؛ كدية الخطأ، أو بدلًا عن القصاص في العمد، وهذا من تسمية المفعول به بالمصدر، وهو كثير في اللغة. والأصل فيها قوله تعالى في دية الخطأ: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ وَهَبَ مُ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَّ أَن يَصَّدَّقُواْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيتَقُ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْ لِهِ وَكِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٦] الآية. وقوله ﴿ في قتل العمد: ((ومَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادُ)) (١٠). والدية ثابتة بسنة النبي ﴿ القولية والفعلية، كما سيأتى.

#### 7,500 pm

﴿١٣٣٦﴾ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: ((أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ؛ ماثَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتِيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي السَّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي المَّامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةُ، وَفِي الجَائِفَةِ الدِّيَةِ، وَفِي المَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ الدِّيَةِ، وَفِي المَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ الدِّيَةِ، وَفِي المَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ وَمُسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَكِ الدِّيِلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِ خَمْسٌ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي المُوصِحَةِ خَمْسٌ وَالرِّبِلِ، وَفِي المُوصِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي المُوصِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي المَوْمَةِ أَلْفُ دِينَارٍ). أَخْرَجَهُ مِنْ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ). أَخْرَجَهُ مِنْ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ عُشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ عُشْرُ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ عُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ). أَخْرَجَهُ

<sup>(</sup>١) هو حديث أبي هريرة ﷺ المتقدم (٨٣٢).

أَبُو دَاوُدَ فِي «المَرَاسِيلِ»، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَخْمَدُ. وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ. وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ (١).

﴿ ١٣٣٧﴾ وَعَنِ الْبِنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((دِيَةُ الخَطَأِ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ)). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، بِلَفْظِ: ((وَعِشْرُونَ بِنِي لَبُونٍ)). وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَى (٢).

﴿ <u>١٣٣٨</u> ۗ وَأَخْرَجَهُ اَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ لَمَ فُوع (٢٠٠٠). لَمَ فُوع (٢٠٠٠).

﴿ ١٣٣٩﴾ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَذِّهِ ﴿ وَأَذْبَعُونَ خَلِفَةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا))(١).

هذه الأحاديث هي الأصل في فرض دية الأطراف والجروح، وبيان جنس الدية ومقاديرها، وعليها المُعوَّل والعمل في الجملة عند أئمة المذاهب وعامة الفقهاء.

# وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۵۷)، والنسائي (٤٨٦٨)، وابن خزيمة (٢٢٦٩)، وابن حبان (٦٥٥٩)، وابن الجارود في «المنتقى» (١/ ٧٨٧)، وعزاه إلى أحمد ابن عبد الهادي في «المسند» (١/ ٢٢٧)، وعزاه إلى أحمد ابن عبد الهادي في «المسند» المطبوع.

<sup>(</sup>۲) الدارقطني (۳۳۲۱)، وأبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (۱۳۸٦)، والنسائي (٤٨١٦)، وابن ماجه (۲٦٣١).

<sup>(</sup>٣) «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٢٨٥).(٤) أبو داود (٤٥٤١)، والترمذي (١٣٨٧).



٣ أن في قتل العمد القود؛ لقوله: ((مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ))، ومعنى اعتبط: قتله بلا سبب يبيح قتله. وقوله: ((فَإِنَّهُ قَوَدٌ)) أي: فيه القصاص.

إذا رضي بعض أولياء المقتول بما دون القتل سقط حق الباقين في القصاص، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ, مِنْ أَخِيهِ شَىٰءٌ فَأَتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

أن دية النفس مئة من الإبل.

٦ \_ أنه لو اشترك في القتل جماعة؛ فإن الدية تقسم عليهم.

٧ ـ أن الأصل في الديات الإبل، وما سواها فمعدول بها.

٨ أن في الأنف إذا أُوعِب جَدْعًا الدية كاملة، ومعنى أوعب أي: قطع المنخران وما بينهما.

٩ \_ أن في قطع اللسان الدية.

١٠ \_ أن في الشفتين الدية.

١١ \_ أن في الذَّكَر الدية.

١٢ \_ أن في البيضتين الدية، أي: الخصيتين.

١٣ \_ أن في الصلب الدية، والمراد: الظهر.

١٤ \_ أن في العينين الدية.

١٥ ـ أن في الرِّجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين الدية، لا فرق بين اليمنى واليسرى.

17 \_ أن دية الأعضاء جارية على قاعدة؛ وهي: أن ما كان في البدن منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، كالأنف واللسان والذّكر، وما كان منه اثنان ففيه نصف الدية، كالعينين واليدين.

١٧ - أن في المأمومة ثلث الدية، وهي الشَّجَّة في الرأس تصل إلى أم
 الدماغ.

١٨ ـ أن في الجائفة ثلث الدية، وهي التي تنفذ إلى الجوف.

١٩ - أن في المُنَقَلة خمس عشرة من الإبل، والمُنَقَلة هي الشجة في الرأس، وتؤدي إلى نقل العظام فتتطاير من موضعها.

٢٠ - أن في كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشرًا من الإبل.

٢١ - أن في السِّن خمسًا من الإبل.

٢٢ - أن في المُوضِحة خمسًا من الإبل، وهي: الشجة في الرأس توضح العظم، أي يبين العظم من أثرها.

٢٣ - أن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى هذا فلا مفهوم لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْتَىٰ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

٢٤ أن الدية من الذهب وزن ألف دينار، والدينار وزنه مثقال، والمثقال
 وزنه أربعة جرامات ونصف، فألف دينار أربعة آلاف وخمسمئة جرام، وقيل:
 المثقال أربعة جرامات وربع. فالألف دينار على هذا أربعة آلاف ومئتان
 وخمسون جرامًا.

#### وفي حديث ابن مسعود رهيد:

١ \_ أن دية الخطأ مئة من الإبل.

۲ أنها أخماس: عشرون حِقّة، وعشرون جَذَعة، وعشرون بناتِ مَخاض،
 وعشرون بناتِ لبون، وعشرون بني لبون.

## وفي حديث عمرو بن شعيب هيا:

١ أن الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة. في بطونها أولادها. والأشبه أن هذا تغليظ وبيان لدية شبه العمد، كما يدل له حديث عبد

الله بن عمرو ، الآتي، ولفظه: ((أَلَا إِنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ـمَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَادِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا))(١).

٢ - أنه لا اعتبار في الديات للتفاضل في المنافع، فالصغير يقتل بالكبير، والعالم بالجاهل، وأصابع الرجلين كأصابع اليدين، والأسنان كلها سواء، الثنية والضرس. والحكمة في هذا \_والله أعلم أن تقدير الديات تعبديٌّ، ولم يُنظر فيها إلى تفاضل المتلَف من الإنسان؛ لأنها ليست قيمة، لذلك اختصت بالأحرار، وأما العبد فيضمن بقيمته، وقد تبلغ أضعاف دية الحر.

النَّبِيِّ اللَّهِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الجَاهِلِيَّةِ))، أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ (٢).

(<u>١٣٤١</u>) وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ (٢٠).

تضمن هذا الحديث ذم هؤلاء الثلاثة ووعيدهم، والجامع بينهم هو الظلم والعدوان، ومعنى عتا أي عصى وتمرد، كقوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرَيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ۽ ﴾ [الطلاق: ٨].

#### وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ غلظ تحريم القتل في الحرم.
  - ٢ ـ فضل الحرم وحرمته.
- ٣- تحريم الأخذ بالثأر بقتل غير القاتل.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۹۲۷)، والنسائي (٤٨٠٥)، وابن ماجه (۲٦۲۷)، وصححه ابن حبان (١٥٢٦). وسيأتي بعد الحديث التالي.

<sup>(</sup>۲) ابن حبان (۹۹۱). (۳) البخاري (۲۸۸۲).

- ٤ أن قتل ولي المقتول غير قاتله لا تُسقِط عنه الشبهة العقوبة، ولا تُخفِّفها، بل يلزمه القصاص.
- ٥- أن من قتل بريئًا لشبهة ذَحْل الجاهلية، وهي الجناية والعداوة. طلبًا للمكافأة لا تسقط عنه العقوبة للشبهة، بل يجب عليه القصاص؛ لأن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي النبي .
  - ٦ ـ أن كبائر الذنوب تتفاوت.
  - ٧ ـ التحذير من هذه الفعلات العدوانية.
- ٨ ورود أفعل التفضيل مرادًا به غير حقيقته، فقوله: ((أَعْتَى)) أي: من أعتى.

#### 245 545 545

﴿ ١٣٤٢﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: (أَلَا إِنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَمَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَادِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

هذا الحديث أصل في دية الخطأ شبه العمد.

وفيه فوائد؛ منها:

١ \_ أن الدية مئةٌ من الإبل. وتقدم أنها تكون أخماسًا (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۵۲۷)، والنسائي (٤٨٠٥)، وابن ماجه (۲٦۲۷)، وصححه ابن حبان (۱۵۲٦).

تنبيه: وقع في كثير من نسخ بلوغ المرام: (دية الخطأ وشبه العمد) بزيادة واو العطف، والصواب: (دية الخطأ شبه العمد) بلا واو، كما هو لفظه في سائر المصادر الحديثية، فليصحح. أفاده الشارح \_حفظه الله\_.

<sup>(</sup>٢) كما هو في حديث ابن مسعود ﷺ المتقدم (١٣٣٧).

٢ - التغليظ في دية الخطأ شبه العمد، بأن يكون من المئة ((أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا)). وقد تقدمت الإشارة إلى هذا.

٣ - أن من حكمة الشريعة التفريقَ في الأحكام بين المختلفات.

٤ \_ أن القتل يكون على ثلاثة أوجه: عمدًا، وخطأً، وخطأً شبهَ العمد.

#### これいれい されい

﴿ ١٣٤٤﴾ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيِّ: ((دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ)(٢).

﴿ ١٣٤٥ ﴾ وَلِا بْنِ حِبَّانَ: ((دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنْ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَع))(٣). لِكُلِّ إِصْبَع))(٣).

وَعَنْ عَمْرِه بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ 17٤٦ ﴾ وَعَنْ عَمْرِه بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ 17٤٦ ﴾ وَعَنْ عَمْرِه بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ 17٤٦ ﴾ أَخْرَجَهُ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُه فَا - فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُو ضَامِنٌ). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا؛ إِلَّا أَنَّ اللَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا؛ إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ (٤).

﴿١٣٤٧﴾ وَعَنْهُ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: ((فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَزَادَ أَحْمَدُ: ((وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ، عَشْرٌ، عَشْرٌ مِنَ الإبل)). وَصِحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٨٩٥). (۲) أبو داود (٤٥٥٩)، والترمذي (١٣٩١).

<sup>(</sup>٣) ابن حبان (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٤) الدارقطني (٣٤٣٨)، والحاكم (٧٥٦٤)، وأبو داود (٤٥٨٦)، والنسائي (٤٨٤٥)، وابن ماجه (٣٤٦٦).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٧٠١٣)، وأبو داود (٢٥٦٦)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي (٤٨٥٢)، وابن ماجه (٢٦٥٥)، وابن الجارود (٧٨٥).

تضمنت هذه الأحاديث مقدار دية الأصابع والأسنان والمُوضحات، وحكم من تطبب وليس أهلًا للطب.

#### وفي الأحاديث فوائد، منها:

- ١ أن دية الأصابع؛ كل أصبع عشرٌ من الإبل.
- ٢ ـ أن أصابع اليدين والرجلين في ذلك سواء.
  - ٣- أن الخنصر والإبهام سواء.
- ٤ أن دية الأسنان؛ كلُّ سن خمس من الإبل.
  - أن الضرس والسن سواء.
- ٦ أن دية الموضحة خمس من الإبل، والمراد بالموضحة الشَّجَة التي أوضحت العظم، بأن كشطت ما عليه من الجلد واللحم.
- ٧- أن من تطبب وهو يحسن الطب؛ فلا ضمان عليه، إلا أن يتعدى أو يفرط.
- ٨ ـ أن من تطبّب وهو لا يحسن الطب؛ فإنه يضمن ما تلف بسببه من النفس وما دونها.
  - ٩ \_ أن ما ترتب على المأذون من تلف فليس بمضمون.
    - ١٠ \_ جواز مهنة الطب.
- ١١ ـ أنه لا ينظر في الديات إلى التفاضل في المنافع، فلذلك كانت
   الأصابع في الدية سواء، والأسنان سواء.
- 17 \_ حكمة الشريعة في التسوية بين الأصابع وفيما بين الأسنان؛ لأن اعتبار التفاضل في المنافع يؤدي إلى عدم انضباط مقدار الدية، وإلى جعلِ الحر كالعبد، الذي تضمن نفسه بقيمته، وما أتلف منه بما نقص من قيمته.

﴿١٣٤٨﴾ وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ اللهِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ().

﴿ ١٣٤٩ ﴾ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: ((دِيَةُ المُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ))(٢)، وَلِلنَّسَائِيِّ: ((عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثَّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا))(٣). وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

﴿ ١٣٥٠﴾ وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحِ)). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ (١٠).

﴿ ١٣٥١﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: «قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ وَأَبُو حَاتِمٍ فَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ وَأَبُو حَاتِمٍ وَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ ٥٠٠.

هذه الأحاديث اشتملت على جملة من أحكام الديات، وهي:

١ \_ أن دية الذمي والمعاهد إذا قُتِل خطأ على النصف من دية الحر المسلم.

٢ أن دية المرأة في الجراحات والأطراف مثل دية الرجل حتى تبلغ
 الثلث من ديتها.

٣ ـ أن عقل الخطأ شبهِ العمد مغلَّظٌ، كعقل العمد إذا سقط القصاص.

٤ \_ أن مقدار الدية من الفضة اثنا عشر ألف درهم.

- (۱) أحمد (۲۷۱٦)، وأبو داود (٤٥٤٢)، والترمذي (۱٤۱۳)، والنسائي (٤٨٢٠)، وابن ماجه (۲٦٤٤).
  - (۲) أبو داود (۵۸۳). (۳) النسائي (٤٨١٩).
    - (٤) الدارقطني (٣/ ٩٥).
- (٥) أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٤٨١٧)، وابن ماجه (٢٦٢٩). ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٣٩٠).

#### وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ فضل المسلم على الكافر عند الله في حكم الله وجزائه.
- ٢ أن دية الكافر المعاهد نصف دية المسلم في النفس والأطراف.
  - ٣ ـ أن دماء أهل الذمة معصومة.
- إن دية الخطأ شبه العمد مغلظة، كدية العمد. وقد تقدم (١) أنها: ((مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا)).
  - ٥ \_ أن شبه العمد لا يجب فيه القصاص.
- 7 أن الخطأ شبه العمد ما تعمد المكلَّف سببَه، ولم يقصده، ولم يكن بالة القتل، كالسيف والمثقَّل، بل شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، وكالذي يحصل في المضاربات بغير سلاح، كما في هذا الحديث، وإن كان ضعيفًا، وقد تقدم (٢) معناه في حديث: ((أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا -...).
- ٧ أن دية المرأة في النفس نصف دية الرجل، وفي الأطراف كدية الرجل، حتى تبلغ الثلث من ديتها.
  - ٨ فضل الرجل على المرأة في بعض الأحكام.
- ٩ أن مقدار الدية من الفضة اثنا عشر ألف درهم، وتقدم أن مقدارها من الذهب ألف دينار. وهل هذه المقادير أصول للدية أو هي تقويم للمئة من الإبل؟ تقدم أن المئة هي الأصل في الدية. والله أعلم.

#### これがたれていたか

<sup>(</sup>۱) عند الحديث (۱۳٤۲). (۲) عند الحديث (۱۳٤۲).

﴿ ١٣٥٧﴾ وَعَنْ أَبِي رِمْنَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﴿ وَمَعِي ابْنِي، فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟))، قُلْتُ: ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: ((أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ)) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ (۱).

تضمن هذا الحديث معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَإِن تَدْعُ مُنْقَلَةٌ ۚ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكَ ﴾ [فاطر: ١٨].

#### وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ \_ إبطال عادة الجاهلية، وهي أخذ البريء بالمجرم، للقرابة بينهما.

٢ أن الابن لا يحمل جناية أبيه، ولا الأب يحمل جناية ابنه. فإن قيل: يرد على هذا وجوب حمل العصبة عقل الخطأ، ومنهم الأصول والفروع على الصحيح. فيجاب عن هذا بأحد أمرين:

الأول: إما أن يكون هذا الحديث من العام الذي أريد به الخصوص، وهي الجناية التي توجب القصاص.

الثاني: أن يكون من العام المخصوص بأدلة وجوب الدية على العاقلة.

٣\_ أن الرجل إذا استلحق ولدًا لا نسب له ولا منازع له فيه، فإنه يلحقه،
 ولا يحلف، ولا تطلب منه بينة.

٤ ـ إطلاق الشهادة على الإقرار، فإن الشهادة على النفس للغير إقرار،
 وعلى الغير للغير شهادة، والشهادة للنفس على الغير دعوى.

#### なが はが はが

<sup>(</sup>١) النسائي (٤٧٤٨)، وأبو داود (٤٩٥)، وابن الجارود (٧٧٠)، وأحمد (٢١١٤).

## بَابُ دَعْوَى الدَّم وَالقَسَامَةِ

دعوى الدم: المراد بها القتل من ولي المقتول، ودعوى الدم؛ كدعوى المال فيما تثبت به، لقوله هذا: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهمْ؛ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ))(١). فتثبت دعوى الدم بشاهدي عدل، كدعوى المال.

والقسامة: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، ليس فيها مع المدعي بينة، وتكون من الجانبين؛ المدعي والمدعى عليه، وهي خمسون يمينًا، لذلك سميت قسامة، من القسم؛ بمعنى الحلف. فإن حلف المدعون على معين؛ دفع إليهم، واستحقوا القصاص منه.

#### 2#3'5#3'5#3

﴿١٣٥٣﴾ عَنْ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأْتِي مَحَيِّصَةُ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةً بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنتُمْ فَأَخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَاللهِ قَتَلْتُهُمُوهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَيَحْبُوا اللهِ عَلَيْمَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَيَحْبُوا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَعَيْصَةُ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ : ((أَتَحْلُوهُ وَا وَاللهِ مَا وَاللهِ مَا لَوْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، واللفظ لمسلم.

فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِئَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلُ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

﴿ ١٣٥٤ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﴿ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﴿ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

هذان الحديثان هما الأصل في مشروعية القَسامة في الإسلام.

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

- ١ \_ أن القسامة كان معمولًا بها في الجاهلية.
- ٢ ـ أن الله أقرها في الإسلام على ما كانت عليه.
- ٣ أن النبي حكم بها في دعوى قتيل من الأنصار اتهم به اليهود، وهو عبد الله بن سهل.
  - ٤\_ أن شرط الحكم بالقسامة التهمة.
- ه ـ أن الأيمان تتوجه على المدَّعِي، ثم إن حلف، وإلا توجهت على المدَّعَى عليه. فإن كان المدَّعِي أو المدَّعَى عليه جماعة وزعت الأيمان عليهم.
  - ٦ \_ أن من المستقر عند المسلمين عداوة اليهود للمسلمين.
- ٧ أن اليهود وغيرهم من الكفار لهم جرأة على الأيمان؛ فلا يوثق بهم،
   ويشبههم في ذلك الرافضة.
  - ٨ جواز الكتابة في القضاء.
  - ٩ \_ أن القسامة إذا تمت شروطها يجب فيها القصاص.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۱۹۲)، ومسلم (۱۲۲۹). (۲) مسلم (۱۲۷۰).

١٠ ـ أن أحكام القضاء تجري على الكافر كالمسلم.

١١ ـ أن المسلم إذا قتل ولم يتعين قاتله فديته في بيت المال، ولا يذهب دمه هدرًا؛ لقوله: «فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِئَةَ نَاقَةٍ».

١٢ \_ أن الدية مئة من الإبل، وقد تضافرت في ذلك الأحاديث.

١٣ \_ تقديم الأكبر سنًّا في الكلام والإكرام.

## ながながな

## بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْي

البغي: هو الظلم بقول أو فعل، والمراد به هنا: البغي بالخروج على الإمام بالقتال، وحمل السلاح على جماعة المسلمين، والمراد بهذه الترجمة (باب قتال أهل البغي) أي إباحة قتال أهل البغي ومشروعيته، لقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ بَغَتَ إِلَى اللّهِ مَا عَلَى الْمُرْدَنِ فَقَاتِلُواْ اللِّي تَبَغِى حَتَّى تَقِيءَ إِلَى أَمْرِ اللّهِ الحجرات: ٩]، وهذا أحد أنواع القتال المشروع، وأولى منه وأهم؛ قتال الكافرين، وهو الجهاد في سبيل الله، ومنه؛ قتال المرتدين، ومن القتال المشروع؛ قتال الطائفة الممتنعة من المبتدعين؛ كالخوارج، أو الممتنعين عن بعض شرائع الإسلام كمانعي الزكاة.

﴿ <u>١٣٥٥</u>﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

هذا الحديث تضمن وعيدًا شديدًا على من يحمل السلاح على أحد من المسلمين، فردًا أو جماعة، فضمير الجمع للمسلمين، المعنى: من حمل علينا نحن المسلمين، والوعيد في قوله: ((فَلَيْسَ مِنّا)) معناه: براءة المسلمين منه، وهو يتضمن إبعاده وترك موالاته، وليس المراد خروجه عن جماعة المسلمين فيكون مرتدًا، وليس المراد بقوله: ((لَيْسَ مِنّا)) ليس على طريقتنا، كما قيل، فإن هذا أمر معلوم، فليس فيه ما ينفر عن الفعل على هذا التأويل، والحديث عام لكل من حمل السلاح على المسلمين بقتل أو قتال أو تخويف.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٨٧٤)، ومسلم (٩٨).

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ حرمة المسلم عند الله.
  - ٢ حرمة دماء المسلمين.
- ٣- تحريم حمل السلاح على المسلم بقتل أو قتال أو إرهاب بغير حق.
- ٤ تحريم الخروج على ولي الأمر؛ منازعة، أو لمطالب ودعاوى. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للباب.
- أن حمل السلاح على المسلمين على أي وجه من كبائر الذنوب؛ لقوله: ((فَلَيْسَ مِنَّا)).

#### 7#5" 5#5" 5#5

﴿١٣٥٦﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

هذا الحديث تضمن تهديدًا ووعيدًا شديدًا لمن خرج عن طاعة الإمام، وهو ولي الأمر المسلم، بأن خرج عن طاعته؛ باعتقاد أن لا سمع له ولا طاعة، أو برفض طاعته بالمعروف، وهذا يستلزم ترك الجماعة المجتمعة على الإمام، وأن من مات وهو على هذه الحال مات على حالة من أحوال أهل الجاهلية؛ فإن أهل الجاهلية قبل الإسلام أحوالهم مذمومة؛ لأنها صادرة عن الجهل، ومن ذلك إيثارُهم التفرق على الاجتماع وإيثارُ اتباع كلِّ لرأيه وقبيلته، فمن مات على هذه الحال مات على ضلال، وكان مذمومًا ومستوجبًا للعقاب على مخالفته لمقتضى الشرع، فعلم مما تقدم؛ أن عطف ترك الجماعة على الخروج عن الطاعة من عطف أحد المتلازمين على الآخر، كقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸٤۸).

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ ءَ مَا تَوَلَّى ... ﴾ [النساء: ١١٥] الآية.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ ـ وجوب طاعة ولي الأمر بالمعروف، ولزومُ بيعته.
- ٢ وجوب المحافظة على جماعة المسلمين، وتحريم ما يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين.
  - ٣- تحريم مشابهة أهل الجاهلية.
- ٤ \_ ذمُّ أمرِ الجاهلية وكلِّ ما يضاف إليها؛ كظنِّ الجاهلية وحكم الجاهلية.
  - التحذير من أسباب سوء الخاتمة.
- ٦ أن الخروج على ولي الأمر من الكبائر، وهذا مقيَّد بقوله ﴿ (عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةً))(().

## 242.542.542

﴿ ١٣٥٧﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

عمار هو ابن ياسر، وهو من الصحابة السابقين إلى الإسلام، أسلم هو وأبوه ياسرٌ وأمه سُمَيَّةُ بمكة، وابتلوا على أيدي المشركين، وهم الذين قال لهم الرسول ( صَبْرًا يَا آلَ يَاسِر؛ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الَجنَّة) ( ) وعمار هو الذي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۱٤٤)، ومسلم (۱۸۳۹). (۲) مسلم (۲۹۱٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه الحاكم وصححه (٥٧١٣)؛ عن ابن إسحاق، والطبراني في «الكبير» (٧٦٩)؛ عن
 عثمان بن عفان وعمار ١٥٥٨) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٥٥٩١): «رجاله ثقات».

نزل فيه قوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أَكُوهَ وَقَلْبُهُ وَ مُظَمّعِ ثُ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ [النحل: ١٠٦]، وهذا الحديث خبرٌ من النبي ﴿ النحل: عمارًا يُقتل لا في جهاد الكفار، بل في قتال بين المسلمين، فقد وقع كما أخبر ﴿ مَن عَمار في صفين، في الموقعة العظيمة بين أهل الشام وأهل العراق، بين علي ومعاوية ﴿ ...

وكان عمارٌ مع علي الله فقتله بعض جيش معاوية، لذلك استدل بالحديث على أن أهل الشام بغاة، وقد أجاب بعض أهل الشام عن هذا الحديث بأن عمارًا قتله من أخرجه، وقد رُدَّ هذا التأويل؛ بأنه يلزم منه أن حمزة الله من أخرجه، وهو الرسول الله وقال بعضهم: إن هذا الوصف لا ينسحب على معاوية الله وأصحابه، وإنما يصدُق على من باشر قتل عمار. والله أعلم.

## وفي الحديث فوائد، منها:

١ فضيلة عمار الله الخبر بأنه تقتله الفئة الباغية؛ يدل على أنه مع الفئة العادلة، ويؤكد ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد البخاري: ((يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ))(١).

٢ أن قتل عمار على يد أهل الشام علم من أعلام النبوة، حيث وقع الأمر
 كما أخبر النبي هي.

٣\_ أن عليًا هي ومن معه أولى بالحق من معاوية ومن معه، وإن كان الجميع مجتهدين.

## こう こうきょう しゅうしゅう

﴿١٣٥٨﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ ابْنَ ابْنَ ابْنَ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، كَيْفَ حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟)) قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٧).

قَالَ: ((لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيجِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيُؤُهَا)) رَوَاهُ الْبَزَّارُ و الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ؛ فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ(١).

﴿١٣٥٩﴾ وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَاكِمُ (٢).

تضمن هذا الحديث ما يعامل به البغاة إذا ظُهر عليهم، والحديث وإن لم يصح سندًا، فمعناه صحيح، وعليه عمل المسلمين، فمعناه أن البغاة لا يعامَلون معاملة الكفار، بل يقاتَلون قتال دفع، فإذا كفوا وجب الكف عنهم، والمدبر كاف ، والجريح قد صار عاجزًا، والأسير في قبضة المسلمين، وأموالهم أموال مسلمين، وحرمتها باقية، فلا تغنم ولا تقسم كأموال الكفار.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ أن البغاة يقاتَلون لدفع بغيهم.
- ٢ \_ أنهم لا يعامَلون معاملة الكفار.
  - ٣- أنهم لا يجهز على جريحهم.
    - ٤ \_ أنهم لا يقتل أسيرهم.
    - ٥ \_ أنهم لا يطلب هاربهم.
- ٦- أنهم لا يقسم فيئهم، لأن مُلكهم باقٍ عليه، فيجب ردُّ المال إلى صاحبه إن عُلم، وإلا فلبيت المال، وأصل هذا كله قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنْهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَتِلُواْ الَّتِي تَبْغِي حَتَىٰ

<sup>(</sup>١) البزار (٥٩٥٤)، والحاكم (٢٧١٩). والحديث سكت عنه الحاكم كما في المطبوع، وقد نص على ذلك المصنف نفسه في «التلخيص» (٦/ ٤٧٠٤)؛ فقال: «سكت عنه الحاكم».

<sup>(</sup>۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨٩٣٣)، والحاكم (٢٧١٨).

يَقَ ۚ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتَ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُواۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ۗ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهَ يَكِبُ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ۚ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوِيۡكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۗ الحجرات: 9 . . . ].

#### 

﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ

هذا الحديث أصلٌ في وجوب المحافظة على اجتماع الكلمة ووحدة الجماعة وتحريم ما يضاد ذلك، وهو راجع إلى معنى قوله تعالى: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبُلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ منزلة اجتماع الكلمة في الإسلام.
  - ٢ ـ ذمُّ التفرق.
- ٣- تحريم السعي في الفرقة بين الجماعة المسلمة.
  - ٤ ـ إباحة دم من سعى في ذلك.
- ه \_ في الحديث شاهد لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما،
   وقاعدة سد الذرائع.

#### 2#5" 2#5" 2#5

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۵۲).

## بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

الجاني: هو المعتدي على غيره بغير حق، طلبًا لأخذ ماله أو سفك دمه، وقد يعبر عنه بـ (الصائل)، فهذا يُقاتَل ويُدفع بما يكف شره، والمرتد: هو من كفر بعد إسلامه، وسماه الله مرتدًا في قوله تعالى: ﴿ يَاَّيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ وَ كَفَر بعد إسلامه، وسماه الله مرتدًا في قوله تعالى: ﴿ يَاَّيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مَن مِن بَغَدِ مِن بَغَدِ مِن بَغَدِ مِن المَائِدة: ٤٥]، وقوله: ﴿ إِنّ الَّذِينَ ارْبَدَدُواْ عَلَى الْدَيْرِ مِن الْمَائِدة عَلَى الله الله مَن الله الله مَن كفر الكافر الأصلي؛ لأنه عن الدين الحق إلى الكفر. وكفرُ المرتد أغلظ من كفر الكافر الأصلي؛ لأنه أبصر ثم عمي، وآثر الضلال على الهدى، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بَمَن استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات بمن استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.

ومناسبة الجمع بين الجاني والمرتد في الترجمة؛ أن الجاني هو المعتدي على حق المخلوق، فيقاتَل لأجل ذلك، والمرتد هو الجاني على نفسه في حق الله، فيقتل لذلك. وفُرِّق بينهما بأن الجاني يقاتَل، ولا يلزم من ذلك قتله، إلَّا يندفع صياله إلا بالقتل، وأما المرتد فحكمه القتل؛ لقوله ﴿ (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ))(١)، لكن بعد استتابته. والمرتدون أنواع؛ منهم من يستتاب، ومنهم من لا يستتاب، ومنهم من اختلف في استتابته.

#### 

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠١٧)؛ عن ابن عباس 🐃.

﴿ ١٣٦١﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(').

هذا الحديث وما في معناه أصل في قتال الصائل؛ لأنه تضمن بشارة من قتل وهو يدافع عن ماله بأنه شهيد، أي: يكون من الشهداء المذكورين بعد الصديقين في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَيَاكَ مَعَ ٱلّذِينَ أَنْعَمَ ٱللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنّبِيّانَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشّهَدَاءِ وَٱلصّلِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٩]، وشهيد بمعنى عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنّبِيّانَ وَٱلصّدِيقِينَ وَٱلشّهُدَاءِ وَٱلصّلِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٩]، وشهيد بمعنى شاهد، ومعنى ذلك والله أعلم أنهم يشهدون وتقبل شهادتهم لمن شهدوا له أو عليه، لفضلهم عند ربهم. والله أعلم بمراده.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ \_ إباحة قتال الصائل لأخذ المال، أي: فلا يحرم عليه.

٢ أنه لا إثم على من قُتل في الدفع عن ماله، أي: فلا يقال: إنه تسبب في قتل نفسه.

٣\_ أن من قتل دون ماله فهو من الشهداء.

٤ - أن من قتل دون دينه وأهله ونفسه فهو شهيد، وقد جاء ذلك كله في حديث سعيد بن زيد هي السنن (٢)، وهؤلاء في الفضل والعذر وإباحة الدفع أولى ممن قتل دون ماله. وهم على مراتب، وأفضلهم من يقتل في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر.

#### されざ されざ されさ

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٧٧١)، والنسائي (٤٠٩٨)، والترمذي (١٤١٩). والحديث رواه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) باللفظ نفسه؛ عن عبد الله بن عمرو ﷺ.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۷۷۲)، والترمذي (۱۲۲۱)، والنسائي (۲۰۱۱)، وأحمد (۱۲۵۲).

﴿١٣٦٢﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُكُمْ أَحَدُكُمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمُ النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: ((أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (١٠).

﴿ ١٣٦٣﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﴿ اللَّهُ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱۳). وَفِي لَفْظٍ لَإْحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: ((فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ)) (۱۳).

هذان الحديثان أصل في دفع الصائل، وأن ما ترتب عليه من تلف فلا ضمان فيه.

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

- ١ \_ أن العدوان على الغير بالعض من طباع الحيوان، لا من شأن الإنسان.
  - ٢ \_ تقبيح عض الإنسان غيره بتشبيهه بالحيوان.
  - ٣ ـ أن المعضوض له أن يتخلص من العض، ولو أضرَّ ذلك بالعاض.
    - ٤ \_ أنه لا ضمان على المعضوض فيما أتلف لتخليص نفسه.
- أنه لا دية لأسنان العاض إذا انتزعها المعضوض في تخليص نفسه.
  - ٦ ـ في الحديث شاهد لحديث: ((لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ))(١).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۹۲)، ومسلم (۱۲۷۳). (۲) البخاري (۲۹۰۲)، ومسلم (۲۱۵۸).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٨٩٩٧)، والنسائي (٤٨٧٥)، وابن حبان (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بغير إسناد (٢/ ١٥٧)، ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح (٣٠٧٣)، وحسنه الترمذي (١٣٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٢٩)؛ عن سعيد بن زيد ﷺ. ينظر: «خلاصة البدر المنير» لابن الملقن (٢/ ٩٩).

## وفي حديث أبي هريرة رهي:

- ١ أن ما يستره بيت الإنسان حرمةٌ له، لا يحل الاطلاع عليه إلا بإذنه.
  - ٢ تحريم الاطلاع على عورة المسلم وحرمته.
- ٣- أنه يجوز لمن اطُّلع عليه بغير إذنه أن يدفع المطَّلع، ولو أن يحذفه
  - ٤ ـ أنه لو فقأ عينه؛ فلا إثم عليه ولا ضمان.
    - أن من الصِّيال الاعتداء بالبصر.
- ٦ أنه كما يحرم الاطلاع على عورة المسلم بالنظر؛ فإنه يحرم الاطلاع على سره بالاستماع، وفي الحديث: ((مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْم، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ؛ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))(١)، وهو الرَّصاص المذاب.
  - ٧ أنه لا يجب إنذار المطَّلع قبل حذفه.
  - ٨ حماية الشريعة لحرمات الناس وحقوقهم.

#### 5#5"5#5"5#5

﴿ ١٣٦٤ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﴿ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﴾ أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ المَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِهَا النَّهُ مِنْ عَلَى أَهْلِهَا التَّرْمِذِيّ، أَهْلِ المَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٠٤٢)؛ عن ابن عباس ١٠٠٠

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۵۷۰)، والنسائي في «الكبرى» (۵۷۵۳)، وابن ماجه (۲۳۳۲)، وابن حبان (۲۰۰۸).

هذا الحديث أصل في حكم ما تتلفه الماشية من ثمار الناس وزروعهم، وما يجب على أهل الحوائط والمواشي من حفظها، ومناسبة هذا الحديث للباب؛ أن إرسال الماشية بالليل جناية من أهلها على أصحاب الحوائط.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ ـ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار.
- ٢ أن على أهل المواشي حفظها بالليل. وسرُّ الفرق أن الماشية تُرسل بالنهار لترعى، ومن الحرج على أهل الحوائط حراستها بالليل.
- ٣- أن ما أتلفته الماشية بالليل فعلى صاحبها الضمان، ويقال له: النَّفْش،
   كما قال تعالى: ﴿إِذْ نَفَشَتَ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ ﴾ [الأنبياء: ٧٨]. ثم اختلف العلماء فيما أتلفته الماشية بالليل، فقيل بقيمته، وقيل بالمثل.
  - ٤ \_ بناء الأحكام الشرعية على العلل والمناسبات.
    - ٥ \_ اعتبار العرف في الأحكام.

## 

(١٣٦٥) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ: ﴿ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾، فَأُمِرَ بِهِ، فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَفِي رِوَايَةٍ لَإِبِي دَاوُدَ: وَكَانَ قَدْ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ (٢).

﴿ ١٣٦٦﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

﴿ ١٣٦٧﴾ وَعَنْهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﴿ وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخْذَ الْمِغْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۲۳)، ومسلم (۱۷۳۳). (۲) أبو داود (۴۳۵۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٩٢٢).

عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (۱).

هذه الأحاديث تضمنت حكم المرتد عن الإسلام، وهو معنى تبديل الدين، فالدين هو دين الإسلام، وتبديله بالانتقال عنه إلى دين آخر من أديان الكفر، أو بالكفر به دون انتقال إلى غيره، وقد يعد هذا تبديلًا؛ لأنه انتقال عن الدين الحق إلى الكفر، وهو الدين الباطل، ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرةِ مِنَ ٱلْخَلِسِينَ ۞ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

## وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ أنه يجب على الإمام بعث الدعاة لتبليغ الدين.
- ٢ ـ وجوب التعاون بين الدعاة والولاة على إقامة شرع الله.
- تنبيه الإمام لمن يبعثه من الدعاة إلى مقومات الدعوة؛ لقوله السي المعاذ وأبي موسى المعاذ وأبي موسى المحديث: ((يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا))(٢).
  - ٤ ـ أن حكم المرتد القتل وجوبًا.
- \_ أن المرتد يستتاب، أي: يؤمر بالتوبة، فإن تاب وإلا قتل. ثم قيل: يستتاب ويمهل ثلاثة أيام، واختلف في استتابة بعض المرتدين، كالساحر، ومن تكررت ردته، وشاتم الرسول .
- ٦ الفرق بين المرتد والكافر الأصلي من حيث الإقرار على دينه، فالمرتد
   لا يقر على دينه بخلاف الكافر الأصلي.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۳۱۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣)..

- ٧- الاحتجاج للحكم بالنص الذي يقطع النزاع.
  - ٨ أن شاتم الرسول لا يستتاب.
- ٩ ـ أن للسيد أن يقيم الحد على رقيقه، ويشهد له قوله (إذا زَنَتْ أَمَةُ أَمَةُ أَحَدُكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدِّ)(١).
- ١٠ \_ أن من المعلوم عند الصحابة؛ أن من سب النبي الله أنه مباح الدم.
  - ١١ \_ الإشهاد على الأحكام؛ لقوله ( ( أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ)).
- ١٢ فضل معاذ وسائر الصحابة هي الغضب لله ولرسوله هي،
   والصرامة في تنفيذ أحكام الشرع.

#### 

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٣٤)، ومسلم (١٧٠٣)؛ عن أبي هريرة ﷺ.

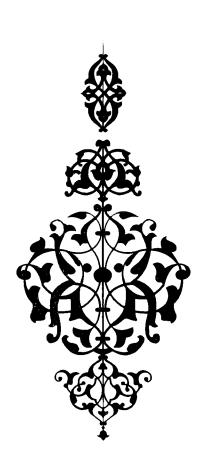

# كِتَابُ الحُدُودِ

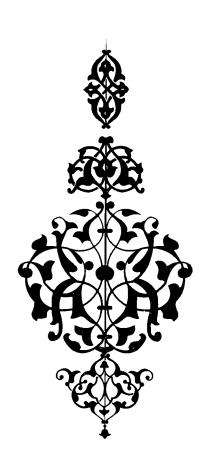

## the this this

الحدود: جمع حدًّ، والحد في اللغة: المنع، وهو مصدر، ويطلق بمعنى اسم المفعول، ومنه قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقَرَّرُوهَا ﴾ [ابقرة: ١٨٧]، وهي المحرمات، وسميت حدودًا لأنها ممنوعات، وقال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعَلَى المسروعات، فلا يجوز اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ [ابقرة: ٢٢٩]، وهي حدود المباحات والمشروعات، فلا يجوز تعدي المباح إلى الحرام، ولا المشروع إلى البدعة، وتطلق الحدود على العقوبات المقدرة، كحد الزنا والسرقة والشرب، وهي المرادة هنا، وهذا هو المشهور عند الفقهاء، ومنه قوله ﴿: ((الْبيّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ))(۱)، وقوله: ((إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبيّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ وَلا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا))(۱). وبدأ المصنف بحد الزنا؛ لأن حد الزاني المحصَن أغلظ الحدود، ولأن الزنا فاحشة ودواعيها بالطبع قوية، وفي المجتمعات كثيرة، فلذلك نهى الله عن قربانها، فقال سبحانه: ﴿ وَلاَ تَقَرَبُواْ ٱلزِنَيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ الإسراء: فقال سبحانه: ﴿ وَلاَ تَقَرَبُواْ ٱلزِنَيُ ۖ إِنَّهُ وَكَانَ فَحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ الإسراء: الله عن قربانها،

#### 7#5" 5#5" 5#5

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٧١)؛ عن ابن عباس 🐃.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٣٤)، ومسلم (١٧٠٣)؛ عن أبي هريرة ﷺ.

## بَابُ حَدِّ الزَّاني

﴿ ١٣٦٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ﴿ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ اللهِ أَنْشُدُكَ بِاللهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ الْآخَرُ وَهُو أَفْقَهُ مِنْهُ لَعَمْ. فَاقَضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَذَنْ لِي، فَقَالَ ( ( قُلْ)). قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى الْرَجْمَ، فَافْتَدُيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَولِيدَةٍ، فَسَأَلَتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُ ونِي؛ أَنَّمَا ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَولِيدَةٍ، فَسَأَلَتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُ ونِي؛ أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى الْمَرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى الْمُرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَفْدُ يَا أَنْيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتُ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أَنْيشُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا)). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَهَذَا اللَّفْظُ لِمُسْلِم (١).

﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ ؛ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثّيّب؛ بَالْبِكْرِ ؛ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثّيّب؛ بَالثّيّب؛ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرّجْمُ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ المُسْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ فَي المَسْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى فَتَنَحَى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الله فَي ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ الله فَي فَقَالَ: ((أَبِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ الله فَي فَقَالَ رَسُولُ الله فَي ((أَبِكَ جُنُونُ؟)) قَالَ: لَا، قَالَ: ((فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟))، قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله فَي: ((اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (").

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸۲۷)، ومسلم (۱۲۹۸). (۲) مسلم (۱۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٨١٥)، ومسلم (١٦٩١).

﴿١٣٧١﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﴾ قَالَ لَهُ: ((لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟)) قَالَ: لَا يَا رَسُولَ الله. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(').

هذه الأحاديث هي الأصل من السنة في حدِّ الزاني المحصَن وهو الرَّجم، والزاني المحصَن وهو الرَّجم، والزاني البكر وهو جلد مئة وتغريب عام، رجلًا كان أو امرأة. وأصله من القرآن قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلَدَةِ ﴾ [النور: ٢].

وفي الأحاديث فوائد كثيرة؛ منها:

١ - تحريم الزنا، وقد دلَّ عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فتحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فمستحلُّه كافر بالإجماع.

٢ أن حدَّ الزاني البكر جلدُ مئة وتغريب عام، وحدُّ الثيب الرجم بالحجارة حتى يموت. وأجمع العلماء على أن الزاني البكر يجلد مئة، وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة، وأجمعوا على أن الزاني المحصَن يرجم، واختلفوا في هذا المقام في مسألتين:

الأولى: في التغريب، وفي الجمع بين الرجم والجلد؛ فذهب الجمهور إلى أن الزاني البكر، رجلًا كان أو امرأة يغرَّب سنة، كما في هذه الأحاديث، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم التغريب، بناء على أصلهم أن الزيادة على النصِّ نسخٌ، وأن القرآن لا يُنسخ بالسنة، وإنما دلَّ القرآن على الجلد فقط، والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء من الجمع في حدِّ الزاني البكر بين الجلد والتغريب، فالجلد في الكتاب والسنة، والتغريب في السنة، ومنعوا حجة أبي حنيفة، فليست الزيادة على النص نسخًا.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٨٢٤).

المسألة الثانية: الجمع في حدِّ الزاني المحصن بين الجلد والرجم، فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى عدم الجمع بين الجلد والرجم، والاقتصار على الرجم، وأن ما ورد في حديث عبادة منسوخٌ. واستدلوا بحديث ماعز والغامدية واليهوديين، وليس فيها إلا الرجم، وبحديث عمر الآتي؛ أن حدَّ الزاني الرجم. ولعله قد صار إجماعًا. وذهب بعض الصحابة إلى الأخذ بحديث عبادة في الجمع بين الجلد والرجم.

- ٣- قبح الفتوى بالجهل، وضلال من يستفتى الجهال.
  - ٤ \_ الاستئذان من الكبير في الكلام.
  - أن الهدى في سؤال أهل العلم.
  - ٦ ـ أن الحدود لا يعاوض عنها بالمال.
- ٧ ـ أن من عاوض عن حدٍّ وجب عليه، فالمال ردٌّ عليه، والحدُّ لازم له.
  - ٨ ـ التوكيل في إثبات الحد وإقامته.
  - ٩ \_ أن الهُدَى كل الهُدَى في حكم الله ورسوله ١٠٠٠ .
- ١٠ أن من قبض مالًا بغير حقً وجب عليه رده على صاحبه، إلا أن يكون قبض عوضًا عنه مالًا أو منفعة.
- ۱۱\_ أن من الفقه إنزال كل أحد منزلته، ومن أعظم ذلك معرفة منزلة النبي الله.
  - ١٢ \_ جواز الحلف على ما يعلم العبد أنه محقِّق له وقادر عليه.
- ۱۳ \_ أن كتاب الله يراد به حكمُه، كما يراد به القرآن، واللفظ في الحديث محتمل.
  - ١٤ \_ أن نفس العبد ملك لله.
  - ١٥ \_ أن مما يكثر في قسم النبي ( ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ) ).

١٦ - أن حد الزاني البكر جلد مئة وتغريب عام.

١٧ \_ خطر استخدام الرجال في البيوت.

١٨ ـ أن حدَّ الزاني المحصن الرجم.

١٩ ـ ثبوت حد الزنا بالاعتراف، مرةً أو أربع مرات، على الخلاف. يدل للقول الأول الحديث الأول في قوله ﷺ: ((فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا))، ويدل للثاني الحديثُ الثالث، وهو حديث ماعز ، وفيه؛ أنه اعترف أربع مرات. والأصل ثبوته بأربعة شهداء، كما جاء في القرآن في مواضع، والأصل في الإقرار أنه مرة.

٧٠ ـ تفسير السبيل في آية النساء: ﴿ أَقْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞﴾ [النساء: ١٥].

٢١ \_ أن (جَعَل) في القرآن تأتي بمعنى شَرع.

٢٢ \_ أن العقوبة بحبس الزانية منسوخ، أو انتهى أمده.

٢٣ \_ أن حكم الرجل والمرأة في حد الزنا سواء، بكرًا أو ثيبًا، وليس من شرط ذلك تساوي الزانيين في البكارة والثيوبة، فلا مفهوم لقوله: ((بالْبكُر)) وقوله: ((بِالثَّيِّبِ))، لأن المقصود بذلك التسوية بين الرجل والمرأة في الحد.

٢٤ ـ الجمع في المحصَن بين الرجم والجلد، كما يفيده حديث عبادة، وتقدم القول فيه.

٧٥ ـ أنه يجب على الأمَّة أخذ بيان الرسول وحكمه ﷺ بالإيمان به والعمل به، ﴿ وَمَا عَاتَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧].

٢٦ \_ حرص النبي ﷺ على البلاغ؛ لقوله: ((خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي)).

٧٧ \_ فضيلة ماعز الله الستعظامه الذنب، وحرصه على التطهير، وإلحاحه على النبي ره في ذلك. ٢٨ - أن الإنسان مؤتمن على نفسه فيما يخبر به، مما له تعلق بدينه.

٢٩ ـ أن إقرار زائل العقل لا يعتبر.

٣٠ أَن الزَنا الموجب للحد هو زَنا الفرج، لا زَنا العين والأَذَن واليد، كما في حديث: ((فَزِنَا الْعيْنَيْنِ النّظُرُ، وزِنَا اللّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى، وَالْفَرْجُ يُصدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ))(١).

٣١ أن على الإمام التثبت عند التردد في صحة إقرار المقر.

#### がったった

﴿١٣٧٢﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكَبَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَتَّى فِي كِتَابِ اللهِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنَسَاءِ، إِذَا أَدْعِلَ اللهُ عَلَيْهِ (٢) وَالنَسَاءِ، إِذَا أَدْمَ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوْ الاعْتِرَافُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

هذا أثر عظيم عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ، الذي أعز الله في خلافته الإسلام وأهله، وأذل به الكفر وأهله، تضمن هذا الأثر التنويه بحد الرجم، وأنه شريعة دل عليها القرآن وسنة الرسول ، كما تضمن الدلالة على الرجم بالإجماع، فقد خطب عمر بذلك على منبر رسول الله ، بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه ذلك أحد، كما تضمنت خطبته ، فكر ما يَثبت به الزنا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧)؛ عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۸۲۹)، ومسلم (۱۲۹۱).

## وفي هذه الخطبة فوائد؛ منها:

- ١ أن السنة في الذي يتولى الخطبة هو الإمام.
- ٢ فضيلة عمر الله عمر الله عمر التأصيل والتعظيم الأحكام
   الله وتبليغ العلم.
  - ٣- التمهيد في الخطبة للمقصود منها.
  - ٤ التنويه بأصلَيْ الشريعة: الكتاب والسنة.
- مبالغة عمر في الإخبار عن نزول آية الرجم في جملة ما نزل من القرآن؛ لقوله: (قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا).
  - ٦ أن حدَّ الزاني المحصن الرجم.
  - ٧ أن الإحصان شرط في حد الرجم.
- ٨ أنه قد نزل فيه قرآن كان يتلى، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، ولفظه كما جاء في بعض الروايات: ((الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ))(١). وفُسِّر الشيخ بالمحصن.
  - ٩ \_ أن الرجم الذي كان في عهد النبي الله كان حكمًا بالقرآن.
- ١٠ ـ أن حد الرجم لم ينسخ، فقد درج الصحابة على رجم الزاني المحصن بعد موت النبي ، لقوله: «وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ».
  - ١١ \_ غلظ تحريم الزنا بعد التمتع بالنكاح المباح.
    - ١٢ وجوب الإيمان بحد الرجم.
    - ١٣ \_ التحذير من إنكار حد الرجم.

<sup>(</sup>۱) عند أحمد (۲۱۲۰۷)، وابن حبان (٤٤٢٨)، والحاكم وصحح إسناده (۲/ ٤٥٠)؛ من حديث أبي ﷺ، وهي عند النسائي في «الكبرى» (۲۱۱۸)، والبيهقي في «الكبرى» (۸/ ۲۱۱)؛ من حديث ابن عباس ﷺ، وعزاه للصحيحين؛ ومراده أصل الحديث.

14 - وجوب الإيمان بحكمة الله في شرعه، فلا تجوز معارضته برأي ولا قياس.

١٥ ـ أن إقامة الحدود فريضة من فرائض الإسلام.

١٦ ـ أن ترك إقامة الحدود ضلال عن صراط الله.

١٧ ـ أن الزنا يثبت بأحد ثلاثة أمور:

أ. بالبينة، وهي أربعة شهداء، كما دل على ذلك الآيات.

ب. الاعتراف، كما دل على ذلك حديث العسيف وحديث ماعز، كما تقدم، ولا خلاف في ثبوت الزنا بهذين الأمرين.

ج. الحَبَل، وهذا يختص بالمرأة، فإذا حبلت من لا زوج لها ولا سيد ثبت بذلك زناها، ما لم تدع شبهة أو إكراهًا. وقد اختلف العلماء في زنا المرأة بالحَبَل، فذهب الجمهور إلى ما دل عليه قول عمر وهو الصواب بالشرط المتقدم. وهو دليل في غاية القوة؛ لأنه قول المحدَّث الملهم هذه خطب به بمشهد من الصحابة.

1۸ \_ توقع أمير المؤمنين الله حصول ذلك، وقد وقع ذلك، فقد أنكرت الخوارج حد الرجم، وقالوا: لا نجده في كتاب الله.

#### 続き続き続き

﴿ ١٣٧٣﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (۱).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۵۲)، ومسلم (۱۷۰۳).

﴿ ١٣٧٤﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ : ((أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ (١).

حديث أبي هريرة وأثر علي ، هما الأصل من السنة في وجوب الحدود على الرقيق.

## وفيهما فوائد؛ منها:

- ١ ـ وجوب إقامة حد الزنا على الأمة بكرًا كانت أو ثيبًا، وهو خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]، والمراد بالعذاب الجلد.
- ٢ \_ أن شرط إقامة الحد على الأمة أن يتبين زناها للسيد بأيِّ طريق؛ بحبَل أو اعتراف أو برؤية السيد لها.
  - ٣\_ أنها لا تحد بعد زناها الثالثة، بل يندب بيعها.
- ٤ \_ أنه لا يجوز التثريب عليها بعد إقامة الحد، ولا تعييرها ولا توبيخها، وذهب جمهور العلماء إلى أن حكم العبد حكم الأمة في تنصيف الجلد، وخالف في ذلك الظاهرية فمنعوا القياس(٢).
  - أن الذي يقيم حد الزنا على الأمة سيدها.
- ٦ ـ وجوب بيع الأمة بعد زناها المرة الثالثة، والجمهور على أن الأمر للاستحباب، ومحل ذلك إذا رجي صلاح حالها بعد بيعها، فإن الحكمة من بيعها استصلاحها.
- ٧ ـ بيان عيبها عند بيعها؛ لقوله: ((وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ))؛ لأنها مع بيان العيب مظنة عدم الرغبة فيها إلا بأدنى الأثمان.
  - ٨ أن الأمة إذا زنت لا تغرب، وكذلك العبد، على الصحيح.
    - ٩ اعتبار التكرار في بعض الأحوال والأحكام.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٤٧٣)، ومسلم (١٧٠٥). (٢) «المحلى» لابن حزم (١١/١١).

١٠ جواز عطف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي للوجوب؛
 لأن الأمر بالجلد واجب، والأمر بالبيع مندوب.

١١ - وجوب إقامة الحدود على المماليك، كحد الزنا وحد السرقة.

١٢ - أن للرقيق أحكامًا تخالف أحكام الأحرار في كثير من أبواب الأحكام
 في الواجبات والحقوق والعقوبات. في العبادات والمعاملات والجنايات.

١٣ - جواز إضافة الملك إلى الإنسان، وليس كملك الله.

## 7#5"5#5"5#5

وَهِي حُبْلَى مِنْ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيَّ اللهِ وَهِي حُبْلَى مِنْ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ وَلِيَّهَا. فَقَالَ: ((أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَاتْتِنِي بِهَا)) فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: ((لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوْ شَعْتُهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلهِ؟)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

هذا الحديث تضمن قصة المرأة الغامدية أو الجهنية التي حبلت من الزنا واعترفت، وطلبت من النبي في إقامة الحد عليها، فأمر بها النبي في فرُجمت، والحديث من أدلة حد الزاني المُحصَن، وهو الرجم.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۹۲).

- ٣- أن الحامل لا ترجم حتى تضع، ولا المرضع حتى تفطم وليدها.
  - ٤ الأمر بالإحسان للمرأة الزانية إذا تابت، وظهر صدق توبتها.
    - فضل هذه المرأة، وذلك من وجوه:
      - ١- شدة خوفها من الله.
        - ٢- صدقها في التوبة.
          - ٣- عظم توبتها.
          - ٤- بذلها نفسها لله.
      - ٥- ثناء النبي ﷺ عليها.
      - ٦- بشارة النبي ﷺ بقبول توبتها.
        - ٦ ـ أن التوبة تتفاوت في القلوب.
    - ٧ الإشارة إلى كمال الإخلاص في التوبة.
      - ٨ أن للذنب حرقة في نفس المؤمن.
    - ٩ أن الإقرار بالذنب وطلب التطهير يتضمن التوبة.
- ١٠ \_ صفة إقامة حد الرجم على المرأة، وهي أن تقعد، وتشد عليها ثيابها.
- ١١ ـ الصلاة على من أقيم عليه الحد، فمعصيته لا تمنع من الصلاة عليه.
  - ١٢ \_ أن إقامة الحد \_وإن كان كفارة \_ لا يسقط الصلاة عليه.
    - ١٣ ـ فضل عمر ﷺ لغيرته لله.
- ١٤ أنه ليس بمعصوم، وإن كان مُحَدَّثًا، واعتراضه على الصلاة عليها
   من جنس اعتراضه على صلاة النبي على ابن أبيًّ، وقد وافقه هناك القرآن.
  - ١٥ ـ التصريح بذكر ما يستحيى من ذكره عند الحاجة.
    - ١٦ \_ قصور المرأة وحاجتها إلى ولي.

١٧ ـ أنه لا يحفر للمرجوم إذا كان أصلح.

١٨ \_ سد الذريعة المفضية إلى المفسدة؛ لقوله: «فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا».

١٩ - التوكيل في إنفاذ الحد؛ لقوله: «ثُمَّ أَمَرَ بهَا فَرُجِمَتْ».

٢٠ ـ أن ارتكاب الكبيرة لا يوجب الكفر، ففيه:

٢١ ـ الرد على الخوارج.

#### 5.5°5.5°5.5°5.5°5

﴿ ١٣٧٦﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﴿ قَالَ: «رَجَمَ النَّبِيُ ﴿ رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

﴿ ١٣٧٧﴾ وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ

تضمن هذا الحديث الخبر من جابر عما وقع من الرجم في عهد النبي وبأمره، فذكر أنهم أربعة: رجلٌ من أسلم وهو ماعز، وامرأة وهي الغامدية، وقد تقدم ذكرهما(")، واليهوديّان، وأجمل في قصتهما، ولكن قصة اليهوديّيْن جاءت مفصلة في حديث ابن عمر عن كما أشار إلى ذلك المصنف، وخلاصة قصتهما: أن اليهود رفعوا أمر رجل وامرأة منهم قد زنيا، فسألهم النبي عن عد الزاني المحصن عندهم، فقالوا: يحمم ويخزى، فقال: كذبتم، بل حده الرجم، فقالوا: لا نجد ذلك في التوراة، فطلبها النبي ، فجيء بها، فوضع القارئ يده على آية الرجم يخفيها، فقيل له ارفع يدك، فإذا فيها آية الرجم تلوح، فأمر بهما النبي فرجما، وليس هذا حكمًا بما في التوراة، بل المراد الاحتجاج على اليهود بها.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۰۱). (۲) البخاري (۱۸۶۱)، ومسلم (۱۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) تقدُّما برقم (١٣٧٠) و(١٣٧٥).

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ ثبوت حد الرجم على الزاني المحصن.
  - ٢ أن حد الرجم عام في الرجل والمرأة.
  - ٣- إقامة الحد على الكافر الذمي إذا زني.
- الحكم في أهل الكتاب بما في شرعنا إذا تحاكموا إلينا، وأصل ذلك في قوله تعالى: ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَالْحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَن يَعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَن يَعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَن يَعْرَضَ عَنْهُمْ فَلَن يَعْرَف عَنْهُمْ فَلَا يَضُرُّوكَ شَيْكًا فَإِنْ حَكَمْت فَالْحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُ المُقْسِطِين يَضُرُ وَكَ شَيْكًا فَإِنْ حَكَمْت فَاحْحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُ المُقْسِطِين إلى الله وقي المعاهور أن الآية نزلت في المهودِيَّيْن.

#### 7#5" 7#5" 7#5

﴿١٣٧٨﴾ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً ﴿ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللهِ ﴿ فَقَالَ: (اخْدُوا (اضْرِبُوهُ حَدَّهُ)). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخِ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً)). فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ (۱).

هذا الحديث أصل في تخفيف حدِّ الجلد في الزنا عن الضعيف والمريض. وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ خطر مخالطة الرجال للنساء وضرره البالغ، ولو كان الرجل ضعيفًا
   لا يظن به أنه يفعل شيئًا.
  - ٢ ـ ألا يغتر بالمظاهر.
  - ٣\_ أن هذا الرويجل ليس محصنًا.
  - ٤ \_ وجوب إقامة الحد على الزاني بحسب الاستطاعة.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۱۹۲۵)، والنسائي في «الكبرى» (۷۲٦٥)، وابن ماجه (۲٥٧٤).

أن من صور تخفيف الجلد عن الزاني الضعيف أن يضرب بعِثْكال،
 وهو عِذْق النخل الذي نزع عنه التمر، فبقي أعوادًا فيه الشماريخ.

#### 7#5"5#5"5#5

﴿١٣٧٩﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: ((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا (١٠).

تضمن الحديث مسألتين:

الأولى: حكم من عمِل عمَلَ قوم لوط.

الثانية: حكم من وقع على بهيمة.

أما الأولى، فقد أجمع الصحابة على قتل من عمِل عمَلَ قوم لوط، محصنًا كان أو غير محصَن، قال ابن القيم: لكن اختلفوا في صفة قتله (٢)، ثم اختلف العلماء بعد ذلك على ثلاثة مذاهب:

الأول: القتل بكل حال، على ما جاء عن الصحابة، وليس المعوَّل عند هؤلاء على هذا الحديث.

الثاني: أنه كالزنا يفرق فيه بين المحصّن وغير المحصّن، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وهذا منهم قياسًا على الزنا.

الثالث: أنه يعزَّر تعزيرًا بالغًا، والصواب هو القول الأول، ولا ريب أن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا، وقد ذمَّ الله به قوم لوط أعظمَ ذمِّ، وعيَّرهم ووصفهم بأقبح صفات، من الإسراف والفسوق والفحش والجهل والخُبث والعدوان والإفساد.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۷۲۷)، وأبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، والنسائي في «الكبرى» (۷۲۹۷)، وابن ماجه (۲٥٦١).

<sup>(</sup>٢) «الجواب الكافي» (١/ ١٢٠).

المسألة الثانية: حكم من وقع على بهيمة، والجمهور على أنه يعزَّر على معصيته، ولا يقتل؛ لأن الحديث لا يبلغ درجة الدلالة على إثبات مثل هذا الحكم، فالحديث من قسم الضعيف، ويتعلق بهذا الحكم حكمُ البهيمة، وظاهر الحديث أنها تقتل، وإلى هذا ذهب بعض العلماء، وذهب الأكثر إلى أنها لا تقتل، وينتفع بها، فعلى القول الأول إن كانت للفاعل فقد أتلفها على نفسه، وإن كانت لغيره لزمه أن يغرمها؛ لأنه المتسبب بقتلها. قيل: الحكمة في قتلها أن بقاءها يذكر بالفعلة القبيحة، وقيل: ربما حبلت فأتت بصورة شنيعة، ويحتمل أن ذلك لأنها أصبحت مستخبثة ومستقذرة. والله أعلم.

#### **゙゚ゕ゚ゔゕ゚ゔゕ**゚

﴿١٣٨٠﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكُو ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكُو ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكُو ضَرَبَ وَغَرَّبَ. وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ (١).

مضمون هذا الحديث قد تقدم في أحاديث أول الباب، عند حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، وحديث عبادة بن الصامت، لكن الحديثين من قوله في وهذا الحديث خبر عن فعله في، فكما كان الرجم ثابتًا بقوله وفعله في، فكذلك الجلد والتغريب. ولا ينبني على الخلاف في رفع الحديث ووقفه إشكالٌ في أصل الحكم، وإن كان الراجح عند أهل الشأن وقف الحديث أو والراجح من حيث النظر رفعه. فلا بد أن يكون الرسول في لما حكم على العسيف بالجلد والتغريب أنه جلده وغربه، وقولُ ابن عمر هذا في الجلد والتغريب كقول أبيه في: «فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ في، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ» والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) وممن رجح وقفه الدارقطني. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٣٣١).

<sup>(</sup>۳) تقدم (۱۳۷۲).

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

﴿ ١٣٨١﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﴿ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: ((أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ)). رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

هذا الحديث أصلٌ في تحريم تشبه الرجال بالنساء، وهم المخنثون، وتشبه النساء بالرجال، وهن المترجلات.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ تحريم تشبه الرجال بالنساء.
- ٢ تحريم تشبه النساء بالرجال، والتشبه يكون باللسان والكلام والحركة
   واللباس.
  - ٣\_ أن ذلك من كبائر الذنوب.
- ٤ \_ وجوب إخراج كل من الصنفين من البيوت؛ لأن مخالطتهم من أعظم وسائل الوقوع في الفاحشة؛ زنًا أو لواطًا أو سحاقًا.
- ه \_ جواز لعن أصحاب المعاصي على العموم، واللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمته. ومن الرسول في إمَّا دعاءٌ أو خبر. وكلاهما يدل على قبح موجبه وغلظ تحريمه.
- ٦ أن من مقاصد الشرع تميز صنفي الرجال والنساء كل عن الآخر، كما ميَّز الله بينهما في الخِلقة والخُلُق والأحكام الشرعية، فتَشَبُّه أحدهما بالآخر مناف للفطرة ولمقتضى الشريعة.
  - ٧ ـ الرد على من ينادي بالتسوية بين الرجل والمرأة.
  - ٨ \_ الرد على من يبيح تمثيل كل من الجنسين للآخر.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٨٨٦).

#### THE TREE SALE

﴿١٣٨٢﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((ادْفَعُوا الْحُدُودَ، مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا)). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١).

﴿ ١٣٨٣﴾ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ بِلَفْظِ: ((ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَن المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا (٢).

﴿ <u>١٣٨٤</u>﴾ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ: ((ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ))(٣).

استُدل بهذه الأحاديث على ترك إقامة الحد على من وجب عليه بالشبهات التي يمكن أن تكون عذرًا له؛ كالجهل والتأويل والخطأ والنسيان.

## وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ ابتناء الشريعة على التيسير.
- ٢\_ تشوف الشريعة إلى العفو.
- ٣\_ أن من شروط إقامة الحد انتفاء الشبهة.
- ٤ أن الحد يسقط بالشبهة في الجملة. وهذان الحديثان، وإن كانا ضعيفين، فيعضدهما الموقوف، وإلى معناهما ذهب عامة العلماء على تفصيل في نوع الشبهة التي يدرأ بها الحد. ثم الأمر بعد ذلك إلى اجتهاد القاضي. والله أعلم.

#### こかっかっか

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲۰٤٥). (۲) الترمذي (۱٤۲٤)، والحاكم (۸۲٤٣).

 <sup>(</sup>٣) البيهقي في «الكبرى» (١٧٦٠)؛ وهو فيه مرفوعًا، وفي سنده المختار بن نافع. نقل البيهقي
 قول البخاري فيه: «منكر الحديث».

﴿١٣٨٥﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ١٣٨٥ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ (اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ تَعَالَى، وَاهُ وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ ﴾). رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي «المُوطَّإِ» مِنْ مُرْسَلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ(۱).

هذا الحديث أصل في وجوب الاستتار بستر الله عند اقتراف المعاصي، مما شأنُه أن يستتر فاعله، كالزنا واللواط، فتلك هي الخبائث والقاذورات.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - وجوب اجتناب المعاصى.

٢ - تحريم المجاهرة بالذنوب.

٣- وجوب ستر الإنسان على نفسه.

٤ - وجوب التوبة.

أن من مقاصد الشريعة ستر الذنوب وإخفاءها.

٦ \_ جواز تسمية هذا النوع من الذنوب قاذورات.

٧- أن من أقر بالذنب عند الحاكم وجب إقامة حكم الله عليه، وهذا معنى قوله: ((فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ ﷺ)).

٨ - الاعتماد في الأحكام على حكم الله.

#### 5#5"5#5"5#5

<sup>(</sup>۱) الحاكم (۸۲۳۸)، و «الموطأ» (۳۰٤۸).

## بَابُ حَدِّ القَذْفِ

المقصود بهذا الباب بيان عقوبة من يقذف غيره بالزنا، وأصل القذف: الرمي بالحجر ونحوه، وفي الاصطلاح: الرمي بالزنا، وهو من كبائر الذنوب. والدليل على ذلك من كتاب الله قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُرَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَـةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَأْ وَأَوْلَآبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ٤٠).

#### 

﴿١٣٨٦﴾ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: «لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَى المِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الحَدَّ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ. وَأَشَارَ إِلَيْهِ البُخَارِيُّ (١).

هذا الحديث يتعلق بقصة الإفك، ويتضمن بعض ما جرى على إثر ذلك. وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ \_ أن القرآن نزل بعذر أم المؤمنين عائشة ، مما رماها به المنافقون والجاهلون، وقولها: «عُذْرِي» أي: براءتي.

٢ ـ أن من رمى أم المؤمنين بما برأها الله منه في القرآن فإنه مكذِّب للقرآن، فيكون كافرًا. وهذا ينطبق على الروافض.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲٤٠٦٦)، وأبو داود (٤٤٧٤)، والترمذي (٣١٨١)، والنسائي في «الكبري» (٧٣١١)، وابن ماجه (٢٥٦٧). وأشار إليه البخاري بقوله: «وشاور عليًا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين». ينظر: «الفتح» (71/137).

- ٣- أن الرسول ﴿ أقام حدَّ القذف على من خاض في شأن عائشة ﴿ من المسلمين، والرجلان قيل: هما حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، والمرأة قيل: حَمْنة أخت زينب أم المؤمنين ﴿ ...
  - ٤ تبليغ الأحكام، وتلاوة القرآن على المنبر.
    - مبادرته ﷺ إلى تنفيذ حكم الله.
    - ٦ أن حدَّ القذف جلدٌ، كما في الآية.
- ٧- أن النبي الله لله لله لله يقم الحدَّ على رأس المنافقين ابن أبيً؛ لأن الحدَّ لا يطهره، مع أنه هو الذي تولَّى كبر الإفك.

#### 

﴿ ١٣٨٧﴾ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بِنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أَمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿: ((الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدُّ بِنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أَمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿: ((الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدُّ فِي ظَهْرِكَ)) الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَي، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (١).

﴿ ١٣٨٨ وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ اللهُ الْبُرَادِيُّ الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ

هذا الحديث طرف من قصة هلال بن أمية مع امرأته، وأصله في الصحيح، وهذا الحكم كان قبل أن ينزل القرآن بحكم اللعان.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ ـ أن على القاذف البينة على دعواه، وهم أربعة شهود، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُرَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ [النور: ١٤] الآية، وقال: ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ [النور: ١٣].

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي يعلى» (۲۸۲٤). (۲) البخاري (۲۲۷۱).

أن على القاذف الحدَّ إذا لم يأت ببينة، وهو الجلد ثمانين جلدة، بنص القرآن، ﴿ فَا جَلِدُوهُمْ تُمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤]، وخرج من هذا الحكم الزوجُ إذا قذف زوجته، فبينته أربع شهادات من نفسه، كما في آيات اللعان، ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ [النور: ٦] الآيات.

٣- أن هذا الحكم الذي في هذا الحديث منسوخ بآيات اللعان.

#### 

﴿ ١٣٨٩﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْ يَضْرِبُونَ المَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ فِي «جَامِعِهِ»(١).

هذا الأثر أصل في وجوب حد القذف على الرقيق، وأنه نصف حد الحر، أربعون جلدة.

## وفيه فوائد؛ منها:

- ١ \_ أن الخلفاء الراشدين على كانوا يقيمون حد القذف على العبد.
  - ٢\_ تنصيف حد القذف على المملوك.
- ٣\_ أن المملوك على النصف من الحرفي الأحكام، أخذًا من قوله تعالى في المحصنات من الإماء: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]، فتنصيف حد الزنا دل عليه القرآن، وأما تنصيف غيره من الأحكام، فبالقياس على تنصيف حد الزنا.

#### 2.15° 2.15° 2.15

<sup>(</sup>۱) مالك في «الموطأ» (۷۰٦).

﴿ ١٣٩٠﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ (١٠). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

تضمن هذا الحديث حكم قذف المملوك، وهو التحريم.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ وجوب حد القذف على قاذف العبد أو الأمة، إلا أن يكون السيد.
  - ٢ أن السيد لا يجب عليه الحد في الدنيا بقذف مملوكه.
    - ٣- أنه يحد يوم القيامة.
- ٤ أنه لا حد على السيد يوم القيامة إذا كان العبد قد زنى. ويستفاد من هذا أن من حلف أو تصرف بطلاق وغيره، بناءً على اعتقاد، ثم تبين الأمر بخلافه، لم يحنث في يمينه، ولم ينفذ تصرفه.
  - أن السيد يحرم عليه قذف عبده.
  - ٦ \_ وجوب احترام المسلم، ولو كان مملوكًا، فلا يُظلم ولا يُقذف.
- ٧- رعاية الإسلام لحقوق الضعفة من المماليك وغيرهم، وهذا من محاسنه.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۵۸)، ومسلم (۱٦٦٠).

## بَابُ حَدِّ السَّرقَةِ

باب حد السرقة، أي: هذا باب بيان حد السرقة، وما يتعلق به، والسرقة نوع من أخذ المال بغير حق، وحقيقتها: أخذ مال الغير من حرزه بغير حق، على وجه الخفية، وحدُّ السرقة هو قطع يد السارق اليمنى، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَالقَطْعُوا الله عَلَى الله عَلَى

#### 3#3"2#3"5#3

﴿ ١٣٩١﴾ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقِ إِلَّا فَيْ رَبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (''. وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: ((تُقْطَعُ الْيُدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)). الْيَدُ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا)).

﴿ <u>١٣٩٢</u>﴾ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: ((اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ))(٢).

﴿ ١٣٩٣﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٣).

﴿ ١٣٩٤ ﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((لَعَنَ الله السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا(١). يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا(١).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۸۹)، ومسلم (۱٦٨٤). (۲) أحمد (۲٤٥١٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦). (٤) البخاري (٦٧٩٩)، ومسلم (١٦٨٧).

هذه الأحاديث هي الأصل في مقدار ما تقطع به يد السارق، ويظهر بين حديث عائشة وحديث أبي هريرة تعارض، ووجه الجمع بينهما أن حديث عائشة في نصٌّ في أنه لا قطع فيما دون ربع دينار، وحديث أبي هريرة في أحسن ما قيل في الجواب عنه: أن سرقة البيضة والحبل وإن كان لا قطع فيهما على ما دلَّ عليه حديث عائشة، فسرقتهما تجر إلى سرقة ما فوقهما، وتجر إلى سرقة ما يجب به القطع، وقوله في الحديث: ((فَتُقُطَعُ يَدُهُ)) أي: باعتبار المآل. وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ تحريم السرقة.
- ٢ ـ أن حدَّ السرقة قطعُ اليد.
- ٣ أن نصاب السرقة ربع دينار فصاعدًا، وهو الموجب للقطع، فلا قطع فيما دونه. وروايات حديث عائشة متطابقة، وأقواها في الدلالة وأوضحها رواية مسلم: ((لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)).
- ٤ أنه لا قطع في سرقة ما دون ربع دينار، والدينار من الذهب، ويعادله
   اثنا عشر درهما من الفضة.
- ه\_ ثبوت القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم، وهي تعادل ربع دينار. ومعنى:
   ((فَصَاعِدًا)) أي: فأكثر.
  - ٦ \_ أن سرقة ربع دينار تبيح قطع يد المعصوم.
- ٧ أن المعتبر في نصاب السرقة: الذهبُ، وربعُ الدينار: هو ربع مثقال،
   ويساوي جرامًا وثمن الجرام.
- ٨ ـ أن سرقة البيضة تجر إلى سرقة ما فوقها. وتفسير البيضة ببيضة الحديد
   تكون على الرأس، وبالحبل حبل السفينة، تأويلٌ بعيد؛ لأنه خلاف الظاهر.
  - ٩ \_ تحريم السرقة وأنها من كبائر الذنوب.

١٠ - جواز لعن السارق بالعموم.

١١ - رحمة الله بعباده فيما شرع لهم.

١٢ ـ أن حدُّ السرقة من موجَبات عِزَّته تعالى وحكمته، لختم الآية بالاسمين الكريمين: ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ ﴾ [المائدة: ٣٨]. وقد اعترض بعض الزنادقة على حكم الله، قائلا: كيف تقطع اليد في سرقة ربع دينار، وديتها خمس مئة دينار؟! وزعم أنه هذا تناقض، وفي ذلك قال:

يدٌ بخمسِ مئينِ عَسجدٍ وديتُ ﴿ مَا بِالُّهَا قُطعتُ في رَبْع دينارِ؟ تناقضٌ ما لنا إلا السكوتُ لهُ \* وأنْ نعوذَ بمولانا منَ النارِ(١) فأجابه بعضهم (٢):

عِزُّ الأمانةِ أغلاها، وأرخَصَها \* ذُلُّ الخيانةِ فافهمْ حكمةَ الباري وعبَّر بعضهم" بقوله: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت.

#### 

﴿١٣٩٥﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟))، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ) الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)؛ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ:

<sup>(</sup>١) لأبي العلاء المعرِّي، والبيتان في ديوانه «اللزوميات» (١/ ٣٨٧). ولما أورد ابن كثير في ترجمة المعرِّي هذين البيتين وأشياء مما يشبههما، قال: «وكل قطعة من هذه تدل على كفره وانحلاله وزندقته وضلاله!» «البداية والنهاية» (١٥١/١٥).

<sup>(</sup>٢) هو علم الدين السخاوي، كما في «الوافي بالوفيات» (٧٤/٧)، و«معاهد التنصيص»

هو القاضي عبد الوهاب المالكي، كما في «تفسير ابن كثير» (٣/ ١١٠).

البخاري (۲۷۸۸)، ومسلم (۱۲۸۸).

﴿ <u>١٣٩٦</u> عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُ ﴿ يَفَطْعِ يَلِهَا» (١).

هذا الحديث اختصره المؤلف، واقتصر منه على ما يتعلق بالشفاعة في الحدود، وما يتعلق بجحد العارية، وفي أصل الحديث؛ ((أهَمَّهُمْ شأنُ الْمَخْزُومِيَّةِ))، أي: التي أمر النبي في بقطع يدها، فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد؟ فكلم أسامة النبي في مقال له: ((أتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟!)) ثم خطب، وكان مما قال: ((وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)).

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ ـ أن بني مخزوم من قريش.
- ٢ ـ أن منزلتهم في قريش عالية؛ لحميتهم لهذه المرأة.
  - ٣- أن قطع اليد فيه مذلة وهوان.
- ٤ غضب النبي الله إذا انتهكت حرمات الله وحدوده، وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم.
  - مهابته الله أن يعارضه أحد في حكم من أحكام الله.
    - ٦ \_ تحريم الشفاعة في الحدود.
      - ٧ \_ منزلة أسامة عند النبي على .
    - ٨ ـ عدم المحاباة في إنكار المنكر.
- ٩ ـ أن من هديه الخطبة لتقرير الأحكام المهمة، والإنكار على من يعارضها.
  - ١٠ \_ مراعاة المقام في أسلوب الخطاب.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۸۸).

١١ ـ أن مداهنة الشريف في الأحكام والحدود من سنة الجاهلية، فمن فعل ذلك من المسلمين فهو متشبه بهم.

١٢ ـ أن حدَّ السرقة ثابت في شرع من قبلنا.

١٣ ـ أن تعطيل الحدود سبب للهلاك.

١٤ ـ أن سنة الله لا تتبدل في أوليائه وأعدائه.

17 ـ الحلف لتأكيد الخبر وتعظيم الأمر، ولو لم تتطرق التهمة إلى المخبِر، ((وَايْمُ اللهِ)): هي أيمانه، وهي الأقسام، والله يقسم بنفسه وبما شاء من خلقه، ومعنى ((وَايْمُ اللهِ)) أي: أيمان الله قسمي.

١٧ ـ أن حد السرقة القطع، أي قطع اليد اليمني من الكف.

١٨ \_ إن إقامة الحدود ليس من شأن الإمام مباشرته.

١٩ ـ مناسبة الحدود لأسبابها، وهذا من حكمة الشريعة.

العلماء في ذلك؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا قطع في جحد العارية؛ لأنه خيانة؛ العلماء في ذلك؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا قطع في جحد العارية؛ لأنه خيانة؛ لأن جاحد العارية لم يُخرِج مالًا من حرزه على وجه الخفية، فلا ينطبق على الجحد تعريفُ السرقة، وأجابوا عن هذا الحديث بأن قطع يد المرأة من أجل أنها سرقت، وأما قول الراوي: «كَانَتِ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ»، فليس لبيان موجِب القطع، بل لبيان صفة فيها، وذهب جمع من أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن جحد العارية موجب للقطع ('). وأن إلحاقه بالسرقة من حكمة الشريعة (')، وقولُ الجمهور والله

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۲۹۹)، و«حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (۲۲/ ۲۳)، و«المغنى» لابن قدامة (۹/ ۹۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٢٢/٢٢).

أعلم - أظهر؛ لأنه جاء في روايات أنها سرقت (١)، والرسول الله ذكر السرقة في قوله: ((لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ))، وجحد العارية خيانة؛ لأن المعير يدفع إليه ماله باختياره.

#### 7#5"5#5"5#5

هذان الحديثان أصل في ترك القطع في أنواع من أخذ مال الغير بغير حق، وهي أربعة: الخيانة، والاختلاس، والانتهاب، والأخذ من الثمر المعلَّق في شجره، أو الكَثَر، وهو جُمَّار النخل.

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ \_ أنه لا قطع في هذه المذكورات، بل فيها الغُرم والتعزير.

٢ أن هذه المذكورات لا تدخل في تعريف السرقة، وهو أخذ المال من حرزه على وجه الخفية. فالخيانة في الأمانة، لأن المؤتمن مسلَّط عليها باختيار صاحبها؛ لأنه هو الذي سلَّمها له، والاختلاس أخذ المال من صاحبه

<sup>(</sup>١) كما في البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۱۵۰۷۰)، وأبو داود (۴۳۹۱)، والترمذي (۱٤٤۸)، والنسائي (۴۹۸٦)، وابن ماجه (۲۵۹۱)، وابن حبان (٤٤٥٧).

 <sup>(</sup>۳) أحمد (۱۵۸۰٤)، وأبو داود (۴۳۸۸)، والترمذي (۱٤٤۹)، والنسائي (٤٩٧٥)، وابن
 ماجه (۲۵۹۳)، وابن حبان (۲۲۶۶).

في حال غفلته، والانتهاب أخذ للمال جهرة، وصاحب المال والناس ينظرون، والثمر والكَثَر في الشجر ليس في حرز، إلا أن يكون على البستان حائط، يمنع من دخوله.

#### 

﴿١٣٩٩﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ المَخْزُومِيِّ ﴿ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ﴿ بِلِصِّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ))، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَ. وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: ((اسْتَغْفِر اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ))، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ)) ثَلَاثًا. وَتُبْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ)) ثَلَاثًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّهُ ظُلُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (().

﴿ ١٤٠٠﴾ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: ((اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ)). وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ» (٢).

هذا الحديث دليلٌ على ثبوت السرقة ووجوب الحد بالاعتراف.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ \_ أن من أقرَّ بما يوجب الحد أقيم عليه.

٢ \_ جواز التعريض له بالرجوع عن إقراره.

٣ إن إقامة الحدوإن كان كفارة، فإنه لا يسقط وجوب التوبة، واستحباب إرشاده إلى ذلك.

٤ \_ إن إقامة الحدود ليس مما يباشره الإمام.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٣٨٠)، وأحمد (٢٢٥٠٨)، والنسائي (٤٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٨٢٣٠)، وينظر: «كشف الأستار عن زوائد البزار» (١٥٦٠)،

٥- مشروعية حسم يد السارق إذا قُطعت، ومعنى ذلك أن تغمس في زيت يغلي لتنكمش العروق، فيتوقف الدم؛ وهو يشبه الكيّ، فإنه لو ترك لمات بنزف الدم، وكان هذا هو الممكن في القديم، وقد تيسر في العصور المتأخرة أسباب لوقف الدم أفضل من الحسم.

٦ أنه لا غُرم على السارق إذا قُطع. ويدل له الحديث الذي بعده، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أنه يلزم السارق الضمانُ؛
 لأن الحديث ضعيف سندًا، منكر متنًا؛ لمخالفته القاعدة: أن من أتلف شيئًا فعليه ضمانه.

### 7#5"5#5"5#5

﴿ <u>1٤٠١</u>》 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ)). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١)، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.

(1٤٠٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّمَرِ المُعَلَّقِ، فَقَالَ: ((مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، الْعُطْعُ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

هذا الحديث أصل في حكم السرقة من الثمر المعلَّق في شجره وما آواه الجرين؛ وهو ما يجمع فيه الثمر لتجفيفه.

<sup>(1) (3</sup>AP3).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (٤٣٩٠)، والنسائي (٤٩٧٣)، والحاكم (٨٢٣١).

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ان من أخذ من الثمر المعلَّق ليأكل فقط، وهو محتاجٌ، فلا شيء عليه،
   إلا أن يكون على البستان حائط أو ناظر؛ فلا يحل الأكل منه والأخذ منه إلا
   بإذن.
- ٢ أن من خرج منه بشيء في خُبنته أو كُمِّه فعليه الغرامة والعقوبة تعزيرًا،
   والخبنة ما يجعل في الثوب ليخفى فيه ما يراد إخفاؤه.
- ٣- أن من أخذ من الثمر في الجرين ما قيمته نصاب، فعليه القطع. وهذا معنى قوله (فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ). وثمنُ المجن ثلاثة دراهم، وتقدم أن النبي قطع في مجنِّ ثمنه ثلاثة دراهم (١).
- إن من حكمة الشريعة التفريق في الحكم بين المختلفات، ومن ذلك:
   الفرق في الأكل من الثمرة بين المحتاج وغير المحتاج، وبين من أكل فقط ولم يخرج بشيء، ومن زاد على الأكل وخرج ببعض الثمر؛ فإن الأول منتفع،
   والثانى متملك.
  - ٥ \_ أن ما لم يؤوه الجرينُ من الثمر لا قطع في أخذه، ولو بلغ نصابًا.
- ٦ اعتبار الحرز لوجوب القطع، والجرين حرزٌ لما وضع فيه، والثمر في شجره ليس في حرز، فدلَّ على الفرق.

<sup>(</sup>۱) كما تقدم في حديث ابن عمر ﷺ؛ برقم (١٣٩٣).

﴿ ١٤٠٣﴾ وَعَنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴿ قَالَ لَهُ لِمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ ـ: ((هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ؟)). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ (١).

هذا الحديث مما يستدل به على أن الحدود إذا بلغت السلطان وجب إنفاذها وامتنعت الشفاعة، ولو عفى المسروق منه.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ أن أخذ المال من جيب النائم أو ما وضعه تحت رأسه سرقة يجب بها القطع إذا توفرت الشروط؛ فإنه جاء في روايةٍ؛ أن رداء صفوان كان تحت رأسه (٢).

٢ أن الحرز يختلف باختلاف الأموال؛ فحرز الدراهم ليس كحرز السيارة.

٣ جواز الشفاعة في الحد قبل أن يصل إلى السلطان، وهو الإمام، ومن ينوب منابه كالقاضي.

#### 

﴿ ١٤٠٤﴾ وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: جِيءَ بِسَارِق إِلَى النَّبِي ﴿ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: ((اقْطَعُوهُ)) فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: ((اقْطُعُوهُ))، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ((اقْتُلُوهُ))، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ النَّائِيُّ، وَاسْتَنْكَرَهُ("). ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاسْتَنْكَرَهُ(").

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۵۳۰۵)، وأبو داود (۲۳۹٤)، النسائي (۲۸۹۸)، وابن ماجه (۲۰۹۰)، وابن الجارود (۸۲۸)، والحاكم (۸۲۲۹). ولم أجده في «سنن الترمذي».

<sup>(</sup>٢) وهي عند أحمد (١٥٣٠٣)؛ بلفظ: «فأخذَ ثوبي مِنْ تَحت رَأسِي»، وعند الدارمي (٢٢٩٩)؛ بلفظ: «فاستلَّ رِدائِي مِنْ تحتِ رَأسِي».

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي (٤٩٩٣).

﴿ ١٤٠٥ ﴾ وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ (١)، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ (٢).

هذا الحديث تضمن الأمر بقتل السارق في الخامسة، ولكن الحديث استنكره النسائي، كما ذكر المصنف، وقال الشافعي: إن القتل في الخامسة منسوخ، وأقول: إن متن الحديث فيه نكارة؛ إذ كيف يأمر النبي به بقتل من أتي به دون أن يتثبت أنه قاتل أو سارق؟! ومن المستنكر أيضًا أن يأمر بقطعه أربع مرات، وليس فيها في الثالثة ولا الرابعة: اقطعوا رجله، وقطع السارق إنما ينصرف إلى قطع يده.

<sup>(</sup>۱) النسائي (۹۹۲). (۲) حكاه عنه البيهقي في سننه (۸/۲٥٧).

# بابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِر

مقصود هذا الباب، كما تفيده الترجمة بيان حد الشارب، و(أل) في الشارب للعهد الذهني، ومن مقصود هذا الباب بيان المسكر من الأشربة، وعقوبة الشارب لم تؤخذ من نصِّ قولي، من آية أو حديث، وإنما أخذت مما فعل بالشارب بأمر النبي ، ثم من اجتهاد الصحابة ، وقد استقر الأمر على أن حد الشارب ثمانون جلدة.

#### 

﴿ ١٤٠٦ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ أُتِى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: ﴿ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَر بِهِ عُمَرُ ﴾. النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَر بِهِ عُمَرُ ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴿ ٤٠٠ .

وَ النَّبِيُّ ﴿ النَّبِيُّ النَّبِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ». وَفِي هَذَا أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ». وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الْحَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُهَا حَتَّى شَرِبَهَا» (٢).

تضمنت هذه الأحاديث عقوبة شارب الخمر، وأنها أربعون جلدة في عهد النبي هذه الأحاديث عقوبة شارب الصحابة في عهد عمر الله لما تمادى الناس في الشرب أن يجلد الشارب ثمانين، فعلم بذلك أن ما فعل في عهد

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦). (٢) مسلم (١٧٠٧).

النبي ﷺ وأبي بكر أشبه بالتعزير، ليس حدًّا لا تجوز الزيادة عليه، كحدٍّ الزنا والقذف.

## وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ تحريم الخمر، وذلك معلوم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فهو إذن من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، فيكفر جاحده.
- ٢ أن عقوبة الشارب في عهد النبي الله أن يجلد أربعين، وهو كذلك في عهد أبي بكر الله .
- ٣- أن الصحابة في عهد عمر الله أجمعوا على جلد الشارب ثمانين،
   واعتبروه بأدنى الحدود، وهو حد القاذف، واستقر الأمر على ذلك.
  - ٤ أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًّا.
  - ٥ مشروعية الاستشارة حتى في المسائل الشرعية الاجتهادية.
    - ٦- فضل عمر لتواضعه وحرصه على صلاح الأمة.
  - ٧ أنه ينبغي التغليظ في العقوبة التعزيرية كلما كثر في الناس الشرب.
- ٨ أن تقيؤ الخمر قرينة قاطعة على شربها، فتجب عقوبته ما لم يدع شبهة.

#### 7.45" 7.45" 7.45

﴿ ١٤٠٨﴾ وَعَنْ مُعَاوِيَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: ((إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، وَذَكَرَ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَة، وَذَكَرَ التَّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ (۱). التَّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ (۱).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱٦٨٦٩)، وأبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٥٢٧٨)، وابن ماجه (٢٥٧٣).

هذا الحديث هو الأصل في قتل الشارب بعدما يشرب الرابعة، وبعد جلده في المرات الثلاث قبلها، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث، وقالوا: يقتل الشارب بعد الرابعة، وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم قتله، بل يجلد كلما شرب، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه منسوخ، وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على نسخه (۱).

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم الخمر.

٢ وجوب عقوبة الشارب بالجلد، وتقدم أنه يجلد إما أربعين أو ثمانين،
 وكلُّ سُنَّة.

" أن الشارب يجلد في كل مرة، ويقتل في الرابعة، وقد تقدمت الإشارة في هذا والخلاف فيه. والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن الشارب لا يقتل، ودم المسلم معصوم لا يحل إلا ببرهان.

#### 7.75° 7.75° 7.75°

﴿ <u>١٤٠٩</u>﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ)). مُتَّفَقُ عَلَيْهُ<sup>(٢)</sup>.

﴿ ١٤١٠﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِم (٣).

هذان الحديثان اشتملا على حكمين يتعلقان بإقامة الحدود والتعزيرات:

أولهما: تحريم ضرب الوجه، فلا يحل ضرب الوجه في حد ولا تعزير ولا تأديب؛ كضرب الرجل امرأته وولده، وقد نص النبي على هذا في حق

<sup>(</sup>١) كرواية أبي داود (٤٤٨٥)؛ وفيها: «ثمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرُفِعَ القَتْلُ فَكَانَتْ رُخْصَةً».

<sup>(</sup>٢) البّخاري (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢). (٣) الترمذي (١٤٠١)، والحاكم (١٠/٤).

المرأة، قال: ((وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ))(١). أما الضرب قصاصًا فيجوز؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقال سبحانه: ﴿ وَجَزَزَؤُاْ سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ١٩].

الثاني: تحريم إقامة الحدود في المساجد؛ لأن ذلك يترتب عليه امتهان المسجد بالصراخ فيه، وكشف العورة، أو تلويثه بالنجاسة من دم أو بول، كما يحصل ذلك في الغالب ممن يُضرب.

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ \_ حكمة الشريعة في صيانة الحرمات عن الامتهان.

٢ ـ حرمة وجه الإنسان.

٣\_ حرمة المساجد.

#### \$#\$\*\$#\$\*\$#\$

﴿ ١٤١١﴾ وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: «لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٢).

( ١٤١٢ ) وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: «نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنْبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٣).

(<u>1٤١٣</u>) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰۰۲۲)، وأبو داود (۲۱٤۲)، والنسائي في «الكبرى» (۹۱۱۵)، وابن ماجه (۱۸۵۰)، والبخاري معلقًا «الفتح» (۹/ ۳۰۱)، وابن حبان (۱۷۵)، والحاكم (۲۷٦٤)؛ عن حكيم بن معاوية عن أبيه ﷺ. وتقدم (۱۲۹۹، ۱۱۵۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۸۲). (۳) البخاري (۵۸۱)، ومسلم (۳۰۳۲).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٠٣).

﴿ ١٤١٤﴾ وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الله ﴿ قَالَ: ((مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان (۱).

هذه الأحاديث هي الأصل في تحريم كل مسكر، وأن كل مسكر خمر، وأن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرامٌ، وبهذا يعلم أن تحريم الخمر ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، فتحريمها معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فجاحد تحريمها كافرٌ، وأصل تحريمها من القرآن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَالْأَزُلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ [المائدة: ٩٠] إلى قوله: ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۞ [المائدة: ٩٠].

## وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

النفير عنها أولًا، كما في آية البقرة: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا وَالتنفير عنها أولًا، كما في آية البقرة: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ صَعَيْرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكَبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة: ٢١٩]، ثم نهي عنها وقت قرب الصلاة في آية النساء: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَلَوْنَ ﴾ [النساء: ٣٤]، ثم حرمت تحريمًا قاطعًا في آية المائدة.

٢ ـ أن التحريم والتحليل إلى الله.

٣- أن الخمر يكون من الخمسة المذكورات في قول عمر ، وليس ذكرها على سبيل الحصر، فلا مفهوم للعدد. ولهذا قال: "وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ».

٤ - الرد على من حصر اسم الخمر بعصير العنب، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، والجمهور على خلافه، وهو الصواب.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱٤۷۰۳)، وأبو داود (۳٦۸۱)، والترمذي (۱۸٦٥)، وابن ماجه (۳۳۹۳)، وابن حبان (٥٣٨٢). ورواه النسائي (٥٦٢٣)؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

أن الخمر ما خامر العقل، أي غطّاه، وهذا معنى قوله ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ).

٦ أن ((مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ))؛ كما في حديث جابر هذا شامل لما كان من العنب وغيره. ومن خصّ اسم الخمر بعصير العنب خصّ به هذا الحكم، فما كان من غير العنب فلا يحرم عنده منه إلا القدر المسكر. وفي حديث جابر والأحاديث قبله ردُّ عليه.

٧- أن الشراب الذي لا يسكر قليله ولا كثيره فليس بحرام.

٨ - في حديث جابر شه شاهد لقاعدة سد الذرائع، بل من حكمة تحريم
 الخمر سد الذريعة لما تفضي إليه من العداوة والبغضاء.

٩ - أن تحريم الخمر من كمال الشريعة، وأن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ العقل.

﴿ 1٤١٥﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴾ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ ﴾. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

هذا الحديث تضمن شيئًا من هديه الله الشراب، وذلك أنه الله كان ينبذ له الزبيب في السقاء، أي يطرح ليحلو الماء، فيشرب منه ثلاثة أيام، وفي آخرها إن فَضَل شيءٌ سقاه، وإلا أهراقه.

> وفي الحديث فوائد؛ منها: ١ ـ جواز شرب النبيذ الذي لا يسكر.

٢ ـ استحباب إراقته إذا خشي أن يشتد.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۰۶).

٣- في الحديث شاهد لقاعدة سد الذرائع؛ فإنه الله أراق الشراب سدًا لذريعة أن يُشرب مسكرًا.

٤ - جواز التمتع باللذيذ من الطعام والشراب.

#### \$#\$.\$#\$.\$#\$

﴿ <u>1٤١٦</u>﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)). أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانُ(١).

﴿ <u>1٤١٧</u>﴾ وَعَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيُّ؛ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ ﴿ سَأَلَ النَّبِيَّ ﴿ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا (٢).

هذان الحديثان أصل في تحريم التداوي بالخمر.

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ أن من رحمة الله لهذه الأمة أن لم يجعل شفاء أي داء متوقفًا على
 شيء حرمه الله.

- ٢ \_ تحريم التداوي بالخمر.
- ٣\_ أنها مجلبة لأنواع من الأمراض؛ فهي داء وليست بدواء.
  - ٤ \_ جواز التداوي بالمباح.
- و \_ أن هدي الصحابة السؤال عن حكم الفعل قبل الإقدام عليه.

#### \$\$\$\*\$\$\*\$\$\$

<sup>(</sup>۱) البيهقي في «الكبرى» (۱۰/٥)، وابن حبان (۱۳۹۱). وذكره البخاري تعليقًا؛ عن ابن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٩٨٤)، وأبو داود (٣٨٧٣).

# بَابُ التَّعْزِيرِ وَحُكْم الصَّائِلِ

أي هذا باب بيان أحكام التعزير، وهو العقاب أو التأديب بلا تقدير من جهة الشرع، بل المرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم أو غيره ممن له حق العقاب وتغيير المنكر، والصائل: هو المعتدي على غيره بسفك دمه، أو أخذ ماله، أو هتك عرضه، وحكمه: أنه يدفع ولو أدى ذلك إلى قتله.

#### 

﴿ <u>١٤١٨</u> عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ اللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﴿ يَقُولُ: ((لَا يُعْجَلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

هذا الحديث أصل في التعزير في غير حدود الله، وقوله ﷺ: ((لَا يُجْلَدُ)) نفي بمعنى النهي، وقوله: ((أَسْوَاطٍ)) أي جلدات.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ جواز التعزير بالضرب تأديبًا فيما ليس فيه حق لله تعالى؛ كضرب الرجل امرأته، والوالد ولده، والمعلم تلميذه.
  - ٢ \_ أنه لا تجوز الزيادة في هذا على عشر جلدات.
  - ٣\_ جواز التعزير بأكثر من ذلك فيما هو من حدود الله.
- ٤ أن شريعة الإسلام مبناها على الحكمة، وهي وضع الأمور في مواضعها، وتقدير الأشياء بقدرها.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸٤۸)، ومسلم (۱۷۰۸).

﴿ <u>١٤١٩</u> ﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: ((أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الحُدُودَ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (١).

هذا الحديث أصل في اغتفار الزلة من ذوي الاستقامة بترك المؤاخذة إلا في العقوبات المقدرة، وهي الحدود.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ أن من حكمة الشريعة إنزال الناس منازلهم.
- ٢ الحكم على الأشخاص باعتبار الأغلب من أحوالهم.
- ٣- الفرق في المؤاخذة على السيئات بين ما كان هفوة أو عادة.
- أن هذه هي سنة الله في شرعه وجزائه، فلا يسوِّي في الحكم والجزاء بين المحسنين والمسرفين، كما قال تعالى: ﴿ أَمْرَ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُولُ ٱلسَّيِّاتِ أَن خَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُولُ وَعَمِلُولُ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ شَهُ الجاثية: ٢١].

﴿١٤٢٠﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(٢).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٣٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٥٤)، والبيهقي (١٧٥٢١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٧٧٨)، وأخرجه مسلم (١٧٠٧) كذلك.

فاستشارهم، فقالوا: أقل الحدود ثمانون، وهو حد القذف، فاعتبروه به، وقالوا: يجلد الشارب ثمانين.

## وفي هذا الأثر فوائد؛ منها:

- ١ أن عقوبة الشارب تعزير لا حدًّ.
- ٢ أن مذهب عليِّ أن الشارب إذا مات بتعزيره أنه يجب على الإمام أن يَدِيَه، وهكذا كل من يموت بالتعزير.
  - ٣- ورع عليِّ ، واحتياطه في النفس المعصومة.
- ٤ أنه لا دية لمن يموت بالحدِّ، كحد الزاني البكر، وحد القاذف، ما لم يكن تعدًّ.

### 

﴿١٤٢١﴾ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)). رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ().

هذا الحديث أصل في جواز دفع المعتدي الطالب للمال، ولو بالقتال. وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ جواز قتال الصائل لأخذ المال.
- ٢ ـ جواز قتله إذا لم يندفع إلا بذلك.
- ٣ ـ أن المعتدَى عليه إذا قتل فهو شهيد، وقوله: ((دُونَ مَالِهِ)) أي إذا قُتل وهو يدافع عن ماله، وقوله: ((فَهُوَ شَهِيدٌ)) أي: من الشهداء الذين مدحهم الله وأثنى عليهم، ﴿ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ [الحديد: ١٩].

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (١٠١)، وابن ماجه (٢٥٨٠). وتقدم في (باب قتال الجاني وقتل المرتد) (١٣٦١)؛ أورده من حديث عبد الله بن عمرو ١٣٦٠)

٤ ـ أن من قُتل دون دمه أو أهله فهو شهيد من باب أولى، وقد جاء النص عليهما في بعض روايات الحديث (١).

٥ فيه شاهد لحديث أبي هريرة هذه أنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ هذه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: ((فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ))، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: ((قَاتِلْهُ))، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: ((فَاتِلْهُ))، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: ((فَوَ فِي النَّارِ))(٢).

﴿ <u>١٤٢٢</u>》 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ﴿ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ المَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ)). رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((تَكُونُ فِتَنَّ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٣).

﴿١٤٢٣﴾ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ: عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ﴿ (1).

هذا الحديث وما في معناه يستدل به على الكف عن القتال في الفتنة، وهو القتال الذي لا يتبين به المحق من المبطل من المتقاتلين، أو يعلم به أن كلَّا من المتقاتلين مبطلٌ، كالنزاعات على السلطة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ \_ الكف عن القتال في الفتنة.

<sup>(</sup>۱) عند أحمد (۱۲۵۲)، وأبي داود (٤٧٧٢) والترمذي (۱٤۲۱)، والنسائي (٤١٠٦)؛ من رواية سعيد بن زيد ﷺ.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤٠).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢/ ٩٥٢)، والدارقطني (٣/ ١٣٢).

<sup>(3)</sup> أحمد (PP 3 YY).

٢ أنه لا يشرع دفع الصائل المتأوِّل في الفتنة، بل يستحب الكف عنه، وقوله ﴿ الله المَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ))؛ لأن المقتول مظلوم إلا أن يشارك في القتال، والقاتل إما ظالم وإما معذور في التأويل.

#### **滤滤滤**

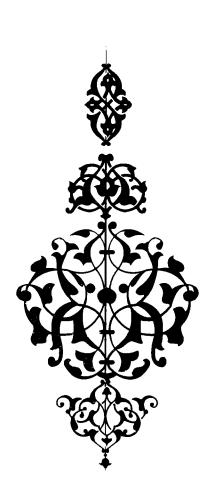

# كِتَابُ الجِهَادِ

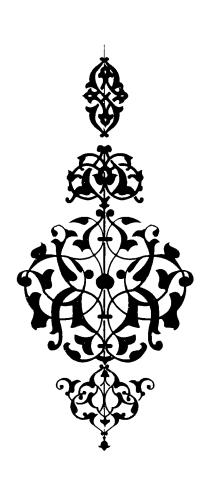

قوله: كتاب الجهاد، أي هذا كتاب تذكر فيه أبواب أحكام الجهاد، ووضعه المؤلف إثر كتاب الحدود اتباعًا لطريقة المصنفين من الشافعية، وأما الحنابلة فإنهم يجعلون الجهاد آخر أبواب العبادات، بعد كتاب الحج وأبواب الهدايا والضحايا.

والجهاد في اللغة: مصدر جاهد يجاهد مجاهدة وجهادًا، وهو بذل الجهد للوصول إلى الأمر المطلوب، وهو في الشرع نوعان: عام وخاص، فأما العام فهو بذل الوسع للقيام بكل ما أمر الله به، فيدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجهاد الكفار بنوعيه، جهادهم بالحجة والبيان، كما قال تعالى: ﴿وَجَهِدَهُم بِهِ عِصَادًا كَبِيرًا ١٠٠٠ [الفرقان: ٢٥]، وجهادهم بالسيف والسنان، وأما الجهاد بمعناه الخاص، فهو: جهاد الكفار بالقتال؛ لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا هو المراد من الجهاد في سبيل الله في أكثر النصوص، وهذا الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، قال ﴿ : ((رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ))(١).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، وأحمد (٢٢٠١٦)، والنسائي في «الكبرى» (١١٣٣٠)؛ عن معاذ بن جبل ﷺ.

[التوبة: ١١١]، وقال: ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنَتُلُواْ وَفَيَتِلُواْ لَائْكَ فَرَى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ وَفَيْتِلُواْ لَائْكَ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [الله عمران: ١٩٥]، وقال: ﴿ اللّهِ مِالَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهَ ﴾ [التوبة: ٢٠]، إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ وَأَخْدُ عَظِيمٌ ﴾ وقال: ﴿ وَفَضَّلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَأَخْدُ عَلَى اللّهُ عِندَهُ وَفَضَّلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَأَن اللّهُ وَاللّهُ مَا بَيْنَ اللّهُ وَقَالَ ﴿ وَفَضَلَ اللّهُ مِن اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَا بَيْنَ اللّهُ مَا بَيْنَ اللّهَ رَجَتَيْنِ كَمَا اللهِ مَا بَيْنَ اللّهَ رَجَتَيْنِ كَمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهِ مَا بَيْنَ اللّهُ مَا بَيْنَ اللّهُ رَجَتَيْنِ كَمَا اللّهِ اللهُ عَمْ سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ اللّهَ وَالْأَرْضِ) (١٠).

وكذلك دلَّ الكتاب والسنة على أحكام هذه العبادة؛ من الإعداد إلى بلوغ غاية الجهاد، ودون العلماء في مصنفاتهم هذه الأحكام بأدلتها من الكتاب والسنة؛ تحت عنوان: كتاب الجهاد، أوكتاب السِّير، ضمن مصنفاتهم المطولة، ومنهم من أفرد الجهاد بمصنف خاص. ومن ذلك: أحكام الجهاد وفضائله؛

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢)؛ عن ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۲۲٤٦)، والنسائي (۳۰۹٦)، والحاكم (۲٤۸۲)؛ عن أنس ﷺ. وسيأتي (۲٤۲۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٩٠)؛ عن أبي هريرة ﷺ.

للعز بن عبد السلام، ومنها: الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه؛ لأبي عبد الله الأزدي القرطبي، وهما مطبوعان.

هذا ومن أحكامه الأولية حكمه إجمالًا، وهو أنه فرض كفاية على الأمة، ويصير فرض عين في أسباب وأحوال معينة، كما سيأتي \_إن شاء الله\_ في الكلام على أحاديث هذا الكتاب من بلوغ المرام.

#### 

﴿ ١٤٢٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُعْزُ، وَلَمْ يُخَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱۰). ﴿ وَمَنْ أَنْسٍ ﴿ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤٠٠) وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: ((جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (۱).

هذان الحديثان دالًان على عظم شأن الجهاد في الإسلام، وشاهدان لقوله في الإسلام: ((وَذَرُوَةُ سَنَامهِ الْجهَادُ))(٢)، ولحديث الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، قال (فَمَنْ جاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ فَلِكَ مِنَ الْإِيمانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ))(١).

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - أن الإعراض عن الجهاد فعلًا ونية من شُعَب النفاق، أي من صفات المنافقين، والغزو في الحديث؛ هو الخروج لجهاد الكفار.

٢ \_ أن من مات على ذلك؛ مات على شعبة من النفاق.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۱۰).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٢٢٤٦)، والنسائي (٣٠٩٦)، والحاكم (٢٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه في مقدمة الباب.(٤) رواه مسلم (٥٠).

- ٣ ـ أن من تاب من هذه الحال قبل الموت؛ نجا من الذم والعقاب.
  - ٤ \_ أن النفاق شُعَب، كما أن الإيمان شُعَب.
  - ٥ أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان شُعب إيمان وشُعب نفاق.
    - ٦ ـ وجوب الإيمان بشريعة الجهاد والإيمان بفضله.
- ٧ وجوب جهاد المشركين وغيرهم من طوائف الكفر، بكل نوع من أنواع الجهاد؛ بالمال والنفس في قتالهم، وباللسان بدعوتهم ودحض شبهاتهم.
- ٨ أن من أنواع الجهاد: الجهاد بالمال؛ بإنفاقه في سبيل الله. وتقديمه على النفس من تقديم الوسيلة على الغاية، وهو مطرد في القرآن إلا في آية البيع على الله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمۡوَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ﴾ على الله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللهُمُ ٱلْجَنَّة ﴾ [التوبة: ١١١] إلى قوله: ﴿ فَالسَتَبْشِرُواْ بِبِيَعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْنُ الْعَظِيمُ ﴿ اللهِ التوبة: ١١١].

#### 

﴿ ١٤٢٦﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (۱).

هذا الحديث أصل في عدم وجوب الجهاد على النساء، وبيان حكمة ذلك، وهو من أدلة وجوب العمرة، وهو مذهب جمهور العلماء، وذهب جماعة من العلماء إلى أنها ليست واجبة، ولكل من القولين وجوه من الاستدلال، وقد استوفاها شيخ الإسلام في «شرح العمدة»، واختار عدم الوجوب (٢)، وأصل الحديث في صحيح البخاري لكن بلفظ: قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرَى الْجِهَادَ

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲۹۰۱)، والبخاري (۱۵۲۰). (۲) «شرح العمدة» (۲/۸۹–۱۰۳).

أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: ((لا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجُّ مَبْرُورٌ))، وهو بهذا اللفظ لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على فضل الحج، ولهذا آثر الحافظ هذا اللفظ.

## وفي الحديث فوائد، منها:

- ١ عدم وجوب الجهاد على النساء.
- ٧ وجوب الحج عليهن كوجوبه على الرجال.
  - ٣- وجوب العمرة على النساء.
- ٤ أن الحج والعمرة من نوع الجهاد في سبيل الله.
- - الإشارة إلى الفرق بين الحج والعمرة وبين الجهاد في حق المرأة؛ لقوله ((لَا قِتَالَ فِيهِ)).
- ٦ أن المرأة ليست من أهل القتال، وإن جاز خروجها لبعض مصالح
   المجاهدين مع مراعاة الشروط المعتبرة في سفر المرأة ووجودها مع الرجال.
  - ٧ ـ حرص عائشة على العلم، وعلى فضائل الأعمال.
- ٨ حكمة الشريعة في التفريق بين الرجال والنساء في بعض الأحكام؛
   لاختلاف الجنسين في الخلقة والطبيعة.
- ٩ ـ الرد على من يدعو إلى التسوية بينهما من المطبعين للكفرة في مثل:
   وثيقة سيداو؛ الداعية إلى التسوية بين المرأة والرجل في كل شيء.

﴿ ١٤٢٧﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﴾ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: ((فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

﴿ <u>١٤٢٨</u> وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ؛ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: ((ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ؛ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا))(٢).

هذان الحديثان هما الأصل في اشتراط إذن الوالدين في الخروج إلى الجهاد، إلا أن يكون الجهاد فرض عين.

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

- ١ اعتبار إذن الإمام في الجهاد؛ لأن الرجل جاء يستأذن.
  - ٢ ـ عظم حق الوالدين.
  - ٣ ـ أن برهما أفضل من الجهاد.
- إلى الله؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا))، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ))، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ))، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبيل اللهِ))").
  - ٥ \_ اعتبار إذن الوالدين في الجهاد.
  - ٦ \_ أن بر الوالدين نوعٌ من الجهاد بمعناه العام.
  - ٧ ـ أن إذنهما لا بد أن يكون صريحًا؛ لقوله: ((فَإِنْ أَذِنَا لَكَ)).
    - ٨ \_ استفصال المفتي من المستفتي في مقام الاحتمال.
  - ٩ \_ تشوُّف الشريعة إلى الألفة بين أفراد الأسرة، ولَمِّ الشمل.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۰۰٤)، ومسلم (۲۵٤٩). (۲) أحمد (۱۱۷۲۱)، وأبي داود (۲۵۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٩٧٠)، ومسلم (٨٥).

### なかるかるか

﴿ 127٩﴾ وَعَنْ جَرِيرِ البَجَلِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ((أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ المُشْرِكِينَ)). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَجَّحَ البُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ ().

هذا الحديث أصل في مفارقة المشركين في المكان، كما تجب مفارقتهم في الدين، ﴿ لَكُورُ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۞ [الكافرون: ٦].

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ تحريم الإقامة بين ظهراني الكافرين من المشركين وغيرهم، والمراد الإقامة الدائمة، لا العارضة، ويقيد هذا الحكم بما إذا لم يقدر على إظهار دينه أما إذا قدر على إظهار دينه فلا تحرم عليه الإقامة، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة في أمر دينه في نفسه أو أهله، لسبب المخالطة.

٢ وجوب الهجرة من أرض المشركين، وذلك إذا لم يقدر الإنسان على إظهار دينه بإقامة شعائر الإسلام؛ كالصلاة والأذان، وبالدعوة إلى الله، وهي الدعوة إلى الدخول في دين الله، وخُصَّ من هذا المستضعفون؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَاءِ وَٱلْوِلْدَنِ ﴾ [النساء: ٩٨] الآية.

٣ ـ أن الإقامة بين المشركين على الوجه المذكور من كبائر الذنوب؛ لقوله: ((أَنَا بَرِيءٌ))، أما من أظهر موافقتهم على دينهم خوفًا منهم مع قدرته على الهجرة؛ فإنه يكفر بهذه الموافقة.

### こだっただっただ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤)، والنسائي (٤٧٩٤).

الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(۱). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(۱).

المراد بالفتح فتح مكة، وقد وقع في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. والمعنى: لا هجرة من مكة بعد الفتح.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن الهجرة من مكة كانت واجبة. وقد هاجر النبي هي من مكة إلى المدينة.

٢ - انقطاع الهجرة من مكة بعد الفتح.

٣- أن من لم يهاجر قبل الفتح فاتته الفضيلة، لكن بقي له نية صالحة،
 وهي الرغبة في الهجرة والخروج للجهاد.

٤ - أن مكة كانت دار كفر، فصارت بالفتح دار إسلام، لكن من قدم مكة بعد الفتح من المهاجرين، فليس له البقاء فيها؛ لأنه تركها لله، فلا يرجع فيما تركه؛ لقوله (ريُقِيمُ المُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثًا))(١).

أن النية الصادقة بمنزلة العمل.

﴿ ١٤٣١﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا؛ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٨٢٥)، ومسلم (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢)؛ عن العلاء بن الحضرمي ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٨١٠)، ومسلم (١٩٠٤).

هذا الحديث تضمَّن أصلًا من أصول العمل الصالح، وهو الإخلاص، كما تضمَّن الضابط للقتال الذي يصدُق عليه أنه في سبيل الله. وفي أصل الحديث أن أعرابيًّا سأل النبي فقال: الرجل يُقاتِل حَمِيَّة، ويُقاتِل شجاعة، ويُقاتِل رياء، فأيُّ ذلك في سبيل الله؟ قال في: ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا؛ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ)).

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ أن من أهم وسائل تحصيل العلم سؤال أهل العلم.
  - ٢ حرص الصحابة على العلم.
    - ٣- أن العلم قبل العمل.
- ٤ ـ القتال لتكون كلمة الله هي العليا؛ هو القتال في سبيل الله، وكلمة الله: هي دينه التي بعث بها رسله.
- ان القتال لغير ذلك ليس في سبيل الله؛ كالقتال حمية أو وطنية أو رياءً
   أو شجاعة، فكل ذلك ليس في سبيل الله.
  - ٦ \_ ذم الحرص على الدنيا والقتال لأجلها.
    - ٧\_ الترغيب في إصلاح النية.
      - ٨ ـ تفاوت الناس في نياتهم.
  - ٩ ـ أن للنية أثرًا في الأعمال؛ صلاحًا وفسادًا.
  - ١٠ ـ أن دين الإسلام أعلى الأديان؛ لأنه دين الله.
  - ١١ \_ فيه شاهد لما خُصَّ به النبي الله من جوامع الكلم.
- 17 \_ فيه شاهد للأسلوب الحكيم، وهو العدول في الجواب عن مطابقة السؤال للجواب إلى ما هو أوفى، إيجازًا ومضمونًا.

#### これざってれざってれざ

﴿ ١٤٣٢﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ)). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

مضمون هذا الحديث التنبيه إلى التلازم بين الهجرة والجهاد في سبيل الله، بقتال الكفار.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ مشروعية الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأنها باقية إلى يوم القيامة.

٢ ـ التلازم بين الجهاد والهجرة عملًا واقعًا؛ لأن كلَّا منهما يقتضي وجود دارين؛ دار الإسلام ودار العدو، وهم الكفار المحاربون.

#### ないないない

﴿ <u>1٤٣٣</u>﴾ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: «أَغَارَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَهُمْ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

اشتمل هذا الحديث على ذكر غزو النبي الله المصطلق، وأنه أغار عليهم غِرَّة وسبى نساءهم وذراريهم، وكانت هذه الغزوة في السنة السادسة، وتسمى المُرَيسِيع.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ \_ أن إحدى غزوات النبي ﷺ غزوة بني المصطلق.

<sup>(</sup>۱) النسائي (۱۸۳۶)، وابن حبان (۲۸۶۶).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۵٤۱)، ومسلم (۱۷۳۰).



- ٣ ـ جواز القتال قبل الدعوة، لمن سبقت دعوتهم.
- ٤ \_ أن من تقدمت دعوتهم إلى الإسلام من الكفار لا تجب دعوتهم عند العزم على قتالهم، بل تستحب.
- ٥ أن من أحكام الجهاد في سبيل الله غنيمة أموال من ظهر عليهم المسلمون من الكفار، وسبيَ نسائهم وذراريهم. وذلك بإجماع العلماء.
- ٦ \_ أن النبي عنم أموال بني المصطلق، وسبى نساءهم وذراريهم، ومن نسائهم جويرية بنت الحارث ، التي صارت زوجًا للنبي ، فإنه أعتقها، وجعل عتقها صداقها.

﴿١٤٣٤﴾ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ، أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ المُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: ((اغْزُوا بِاسْم اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ المُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْأَلْـهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ ۚ؛ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ('').

هذا حديث عظيم الشأن جليل القدر، تضمَّن هدي النبي ﷺ مع أمرائه إذا أمَّرهم على الجيوش والسرايا، وهو أنه يوصيهم ويعلمهم ويأمرهم وينهاهم؟ يوصيهم في أنفسهم بتقوى الله، وبمن معهم من المسلمين خيرًا، يأمرهم بالغزو على اسم الله، أي مستعينين بالله، ذاكرين لله، ويعين لهم من يقاتلونه: ((قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ))، أي: من عموم الناس، وينهاهم عن كل ما يقدح في العدل والإحسان والرحمة: ((اغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغُدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا))، ثم يبين لهم ﷺ إذا لقوا العدو ما يدعونهم إليه، وهو ثلاثة أمور مرتبة: الدعوة إلى الإسلام، ثم دعوة من أسلم إلى الهجرة، ثم دعوة من أبي الإسلام إلى أداء الجزية، ثم قتال من أبي ذلك كله: ((وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ المُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ...، فَإِنْ هُمْ أَبُوْا -أي: الإسلام - فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ))، ويوصي الأمير إذا حاصر أهل حصن، أي من حصون العدو، فأرادوا أن يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، أي: عهد الله وعهد رسوله أوصاه ألا يجيبهم إلى ذلك، بل يجعل لهم ذمته وذمة أصحابه، وإذا أراد أهل الحصن من أمير المسلمين أن ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا يفعل، بل على حكمه، مع بيانه على الله وحكم الله و لعلة هذين الحكمين.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۳۱).

وقد اشتمل هذا الحديث على كثير من السياسة الشرعية في الجهاد، وأحكامه الفقهية، فالحديث يعتبر منهجًا للمجاهدين في سبيل الله في قتالهم لأعداء الله الكافرين.

## وفي الحديث فوائد كثيرة؛ منها:

- ١ مشروعية تجهيز الجيوش والسرايا لغزو الكفار في عُقر دارهم ابتداءً،
   ولو لم يقاتلونا.
  - ٢ الردُّ على من يقول: إن الجهاد شُرع دفاعًا فقط.
- ٣- أن الغاية من الجهاد إعلاء كلمة الله؛ إما بالدخول في الإسلام، أو فرض سيادة الإسلام على البلاد، ففى الحديث:
- ٤ شاهد لقوله ( مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ؛ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ) (١).
   اللهِ ) (١).
  - مشروعية تأمير أمير على كل جيش وسرية.
    - ٦ ـ وصية الإمام لأمرائه بتقوى الله.
- ٧ وصيته لهم بمن معهم من المسلمين خيرًا من الإحسان والصبر والعفو والرفق.
  - ٨ وصيتهم بالاستعانة بالله وإخلاص النية.
  - ٩ ـ التنبيه إلى نوع من يقاتلهم المسلمون، وهم الكفار.
    - ١٠ ـ بيان علة القتال، وهي الكفر بالله.
- ١١ ـ فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡمُشْرِكِينَ كَالَةُ ﴾ [التوبة: التوبة: ﴿ وَقَاٰتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦]، وخُصَّ منهم من جاء النهي عن قتلهم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸۱۰)، ومسلم (۱۹۰۶). وتقدم (۱۲۲۲).

- ١٢ تحريم الغلول.
  - ١٣ تحريم الغدر.
- ١٤ تحريم التمثيل، وهو قطع أطراف القتيل من الكفار.
- ١٥ تحريم قتل الولدان، وفي حكمهم النساء والرهبان والشيخ الفاني،
   وكل من ليس من أهل القتال، كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار، ففيه:
  - ١٦ أن دين الإسلام دين العدل والحكمة والرحمة.
    - ١٧ الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
- ١٨ فيه شاهد لقوله ﴿ : ((أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ))(١).
  - ١٩ دعوة من أسلم إلى الهجرة.
  - ٢٠ ـ دعوة من أبي الإسلام من الكفار إلى بذل الجزية.
- 11 أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار، لا تختص بأهل الكتاب، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، كما في قوله تعالى: ﴿ قَلْتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَا مِن أهل الكتاب، كما في قوله تعالى: ﴿ قَلْتِلُواْ ٱلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَا يَكِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ بِٱلْيَوْمِ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّلَ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ ﴾ [التوبة: ٢٩].
- ٢٢ أن الكافر الأصلي لا يكره على الدخول في الإسلام، بل يقر على
   دينه إذا أعطى الجزية.
  - ٢٣ \_ الاستعانة بالله في قتال الكفار.
- ٢٤ مشروعية الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وتجب الهجرة
   على من لم يستطع إظهار دينه، إلا أن يكون من المستضعفين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢)؛ عن ابن عمر ١٠٠٠ وتقدم في مقدمة الباب.

٢٥ - أن من لم يستطع الهجرة وهو قادر على إظهار دينه فليس له من الغنيمة شيء، وكذلك الأعراب، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.

٢٦ - أنه ليس للأمير أن يعطي لكافر \_يريد العهد\_ عهدَ الله وعهدَ رسوله بل يعطيه عهده وعهد أصحابه.

٢٧ - بيان العلة في ذلك من الحديث: ((فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ)).

٢٨ ـ أنه لا يجوز للأمير أن ينزل أحدًا من الكفار طَلب النزول على حكم الله، بل ينزلهم على حكمه وحكم أصحابه.

٢٩ ـ بيان العلة في ذلك: ((فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا)).

٣٠ أنه لا يجوز للمستفتي في المسائل الاجتهادية أن يقول: أريد حكم الله. ولا يجوز للمفتي أن يقول في جوابه: هذا حكم الله، بل يقول: هذا حكمي فيما ظهر لي.

٣١ ـ جواز حصار الكفار في حصونهم لإنزالهم بعهد وأمان، أو إنزالهم للحكم فيهم بالقتل أو غيره.

٣٢ - جواز إضافة العهد والحكم إلى الله ورسوله بالعطف بالواو، وهكذا في كل الأمور الشرعية، كالإيمان بالله ورسوله، وطاعة الله ورسوله، ومحبة الله ورسوله ﷺ.

### 

﴿١٤٣٥﴾ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ إَنَّ النَّبِيَّ ﴾ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٩٤٧)، ومسلم (٢٧٦٩).

هذا طرف من حديث كعب بن مالك الطويل في غزوة تبوك، وذكر الثلاثة المخلّفين الذين أحدهم كعب بن مالك، وقد تضمن هذا الطرفُ المذكور من سياسته في غزو العدو، وهو أنه إذا أراد غزو أحد من الكفار في ناحية من النواحي، ورَّى بأنه يريد غيرها، والمعنى أنه يقول كلامًا يوهم السامع أنه يريد ناحية غير تلك الناحية، كأن يسأل عن طريقها، أو مياهها، ليُعمِّي على العدو أنه يريدهم، ليأتيهم بغتة على غِرة، وذلك في حق من سبقت دعوتهم إلى الإسلام. والغرض من تلك السياسة قطع طمع من يريد التجسس على المسلمين، وإبلاغ العدو خبر المسلمين، وقد فعل النبي في ذلك في غزوة الفتح، وأنكر على حاطب ما وقع منه من إرسال كتاب لأهل مكة، لشبهة عرضت له، وقد غفر الله له.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ مشروعية غزو الكفار لإعلاء كلمة الله.
- ٢ جواز غزو الكفار على غِرة، ممن ليس له عهد، وقد دُعوا إلى الإسلام.
- ٣ ـ أن السياسة الشرعية من الدين، ومن ذلك سياسة الجهاد في سبيل الله.
- ٤ ـ الرد على من يقول: إن الدين لا شأن له في السياسة، فيدعو إلى فصل الدين عن الدولة.
- ان من سياسة الجهاد المكر بالعدو، ومنه التورية، لكن لا بالغدر والخيانة.
- 7 جواز التورية بالفعل والكلام للحاجة فيما لا ظلم فيه، ولا مخالفة شرعية، ومن ذلك ما جاء في حديث الهجرة في البخاري<sup>(۱)</sup> أن أبا بكر كان إذا سئل: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل، فيظنون أنه يدله الطريق، أي: الطريق الحسي، وهو يريد الطريق إلى الله.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٦٩٩) عن أنس هها.

### THE THE THE

﴿ ١٤٣٦﴾ وعَنْ مَعْقِلِ؛ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ الْحَالَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تضمن هذا الحديث شيئًا من هديه في سياسة القتال، وهو أنه يغير على العدو صباحًا، سنة الله في عذاب الكافرين، فإذا لم يتيسر ذلك أخَّر القتال حتى تزول الشمس؛ لأنه وقت هبوب الرياح ونزول النصر.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ ـ مشروعية الجهاد لقتال الكفار.
- ٢ \_ تحري الأوقات المناسبة للغارة على العدو وبدء القتال.
  - ٣\_ أن أفضل الأوقات للغارة على العدو أول النهار.
- أنه إذا لم يتهيأ القتال في الصباح فالسُّنَّة التأخير إلى ما بعد الزوال،
   والسبب في ذلك تعليل هذه السُّنَّة بأن ما بعد الزوال وقتُ هبوب الرياح ونزول
   النصر.

﴿ <u>١٤٣٧</u> وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً ﴿ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنِ الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ، فَقَالَ: ((هُمْ مِنْهُمْ)). مُتَّفَقُ عَلَيْه (٣).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۳۷٤٤)، وأبو داود (۲٦٥٥)، والترمذي (۱٦١٣)، والنسائي في «الكبرى» (۸٥٨٣)، والحاكم (٣/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣١٦٠). (٣) البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥).

هذا الحديث أصل في تبييت المشركين في مساكنهم، وقتلهم ومن معهم من النساء والذرية، إذا لم يمكن تمييزهم.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ مشروعية الجهاد في سبيل الله بقتال المشركين.
- ٢ جواز رميهم بما يعم، من يقاتل ومن لا يقاتل من النساء والصبيان؟
   كالمنجنيق، وهو آلة تستعمل في ضرب العدو، يُرمى به الحجر العظيم.
  - ٣- في الحديث شاهد لقاعدة: يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا.
    - ٤ ـ الإيجاز البليغ في جوابه ﷺ: ((هُمْ مِنْهُمْ)).
- أن النساء والذرية لا يجوز قتلهم بالقصد؛ لما ورد من النهي عن ذلك، ولذا سئل الرسول عن أهل الدار من المشركين «يُبَيَّتُونَ».
- ٦ أن من كثر سواد العدو من المسلمين فإن حُكمَه حكمُهم في الكفر وإباحة الدم.
  - ٧ ـ أن حكم أولاد المشركين في الدنيا حكم آبائهم في الجملة.
- ٨ اشتمال أحكام الجهاد في سبيل الله على الحكمة والرحمة مع
   سمو الغاية.

#### 

﴿١٤٣٨﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: ((ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

هذا الحديث أصل في منع الاستعانة بالكافر والمشرك في الجهاد في سبيل الله.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۱۷).

وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ أن الجهاد عبادة لا تصح إلا من مسلم.
- أنه لا يجوز الاستعانة بالكافر في الجهاد، ولو تطوع بذلك، إلا عند الضرورة، ومما يدل لذلك ما رواه أبو داود عن ذي مخبر أو ذي مخمر مَرْفُوعًا، وفيه: ((سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا، فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ، فَتُغْنَصُرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ))(١). الحَدِيْث.
- ٣ أنه لا يستعان بأهل الذمة في القتال بأنفسهم، بل بأموالهم، في قتال الدفع.
  - ٤ \_ وجوب الحذر من الكفار.
  - ٥ تحريم توليتهم الولايات في بلاد المسلمين.

#### 

﴿ <u>١٤٣٩</u> وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَعَنْ سَمُرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣).

 <sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۹۲)، وأحمد (۱٦٨٢٥)، وابن ماجه (٤٠٨٩)، وابن حبان (۲۷۰۸)،
 والحاكم (٤/٧٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۰۱٤)، ومسلم (۱۷٤٤). (۳) أبو داود (۲۲۷۰)، والترمذي (۱۵۸۳).

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

- ١ أن قتال الكفار ليس لمجرد الكفر، بل لمباشرتهم قتال المسلمين، أو استعدادهم لذلك.
- ٢ قتل الرجال البالغين من المشركين، وهو معنى قوله ﷺ: ((اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ)).
  - ٣- أن دين الإسلام دين العدل والرحمة للخلق.
- ٤ أن الغاية من الجهاد الدخولُ في الإسلام، أو سيادة المسلمين على ذوي الشوكة.
- تخصیص هذین الحدیثین لعموم قوله تعالی: ﴿فَاقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].
  - ٦ \_ إنكار المنكر، وإن وقع خطأ.

#### 745 545 545 745 545

﴿ <u>١٤٤١</u>﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلًا(١).

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٩٦٥)، وأبو داود (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۰۱۲)، والترمذي (۲۹۷۲)، والنسائي (۱۰۹۲۲)، وابن حبان (۲۷۱۱)، والحاكم (۲/۹۶).

هذان الحديثان أصل في جواز تعريض المجاهد نفسَه للقتل بيد العدو بالمخاطرة والمغامرة، لا بيده وفعله، كما في العمليات الانتحارية، فإنها من قتل الإنسان نفسه.

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

- ١ \_ جواز المبارزة.
- ٢ فضل الصحابة الذين تبارزوا يوم بدر، وهم عليٌّ وحمزة وعبيدة هي، ويقابلهم من المشركين: شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وفيهم نزلت: ﴿هَـٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمۡ ﴾ [الحج: ١٩].
- ٣ التباين بين البشر في العمل والمصير؛ كما في الآيات بعد الآية المذكورة في سورة الحج.
  - ٤ \_ أن الصحابة المذكورين ممن شهد بدرًا.
- حواز انغماس المجاهد في العدو بالحمل على العدو، وإن غلب على ظنه الهلاك.
- ٦ الرد على من ظن أن هذا من الإلقاء باليد إلى التهلكة المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾.
- ٧\_ تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة بالقعود عن الجهاد، أو المخاطرة
   التى ليس فيها مصلحة راجحة.
- ٨ أن الإنسان لا يملك التصرف المطلق في نفسه؛ لأنها ليست ملكه،
   بل ملك الله.
- ٩ \_ التفسير الصحيح لهذه الآية هو ما ذكره أبو أيوب ، وهو القعود
   عن الجهاد.
- ١٠ أن الهلاك يكون حسيًا ومعنويًا، فالحسيُّ بإراقة الدم، والمعنويُّ بالكفر والمعاصي، ومنها الشحُّ.

﴿ <u>18٤٣</u> وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﴿ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَّعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (').

هذا الحديث أصل في إتلاف أموال العدو من الكفار غيظًا لهم، وإن كانت تفوت على المسلمين، وقد تضمن الحديث بعض ما جرى في غزوة بني النضير، وهو قطع نخلهم، كما أشار إليه تعالى في قوله تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَايِمةً عَلَى أُصُولِهَا فَبَإِذْنِ ٱللّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ﴾ [الحشر: ٥].

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن النبي ﷺ جاهد بني النضير لا بالقتال، بل بحصارهم بغيظهم
 بإتلاف أعز أموالهم، وهي نخلهم.

٢ \_ جواز إتلاف أموال العدو غيظًا لهم.

٣ فيه شاهد لقاعدة: تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما،
 وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما.

٤ \_ جواز قطع النخل للحاجة والمصلحة.

٥ \_ شدة عداوة اليهود؛ لحرص الرسول ﷺ على غيظهم.

﴿ ١٤٤٤﴾ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((لَا تَغُلُّوا؛ فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٠٣١)، ومسلم (١٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢٢٧٧٦)، والنسائي (١٤٩٩)، وابن حبان (٤٨٥٥).

هذا الحديث من أدلة تحريم الغلول، والغلول: هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة بغير إذن الإمام، ويلتحق بالغنيمة سائر أموال بيت المال، كما يدل لذلك قوله ((هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ))(()، وحديث ابن اللَّتبيَّة (().

والأحاديث في النهي عن الغلول وتعظيم أمره كثيرة، ومن ذلك ما جاء أن الغالَّ يأتي بما غلَّ يحمله يوم القيامة؛ بعيرًا أو شاة أو ذهبًا أو فضة، يدل لذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَرُ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١]. وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ ـ النهي عن الغلول.

٢ أن الغلول سبب للفضيحة يوم القيامة، ومن ذلك أنه يأتي بما غل يحمله؛ إما بعير له رغاء، أو فرس لها حمحمة، أو بقرة لها خُوار، أو شاة تَيْعَر، وهو معنى قوله: ((فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ)).

٣ ـ أن الغلول سبب لدخول النار؛ لقوله: ((نَارٌ وَعَارٌ)).

٤ ـ أنه كذلك نار وعار في الدنيا؛ لقوله: ((فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)).

أن الغلول من الكبائر؛ لوعيد الغال بالنار.

٦ ـ التحذير من الغلول بذكر الوعيد.

٧ فيه شاهد للمجاز المرسل في قوله: ((فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ))، وهو من التعبير بالمسبَّب عن السبب.

٨ ـ حسن تعليمه ﷺ حيث يقرن الحكم بعلته.

#### ながなな

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٣٦٠١)، والبيهقي (١٨٩)، والبزار (٣٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥٠٠)، ومسلم (١٨٣٢)؛ عن أبي حميد الساعدي ﴿ وابن اللَّتبية هو رجل من بني أسد استعمله النبي ﴿ على الصدقة، فلما جاءه قال: هذا من عملكم وهذا أهدي لي. فقام النبي ﴿ وخطب ثم قال: ((فَما بالُ العامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينا فيَقُولُ: هذا مِن عَمَلِكُمْ، وهذا أُهْدِيَ لِي، أَفَلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ وأُمَّهِ فَنَظَرَ: هلْ يُهْدَى له أَمْ لا؟...إلخ)).

﴿ ١٤٤٥﴾ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِم (١).

﴿ 1887 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ الله ﴿ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: (أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟)) قَالَا: لَا، قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا فَقَالَ: (رَأَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟)) قَالَا: لَا، قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا فَقَالَ: (رَكِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

هذا الحديث أصل في إعطاء القاتل سَلَب المقتول من الكفار، والسَّلَب: ما على المقتول أو معه من ثيابه وسلاحه ومركوبه، ولهذا الحديث شواهد من السنة صحيحة؛ كقوله في الجاسوس الذي قتله سلمة بن الأكوع في (للهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ))(٢).

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ أن السَّلَب للقاتل خاصة، ولا يدخل في الغنيمة، ولكن هل يستحقه بأصل حكم الشرع، ولو لم يصرح الإمام بذلك بقوله: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ))(١)، أو لا بد من تصريح الأمير أو القائد؟ قولان للعلماء.

٢ أن السَّلَب لا يُخمَّس وإن كان كثيرًا، بل كله للقاتل، ويؤيده ما جاء في الحديث نفسه: ((قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ)).

٣\_ تشجيع المجاهدين على قتل المشركين، وإغراؤهم بهم، بتخصيص
 القاتل بأمر دنيوي؛ كسَلَب المقتول لقاتله، وتنفيله من الغنيمة.

٤\_ حسن تدبير النبي إلى بتفضيل من له مزيد غَناء ونفع في الجهاد.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۷۲۱)، ومسلم (۱۷۵۳). (۲) البخاري (۳۱٤۱)، ومسلم (۱۷۵۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠٥١)، ومسلم (١٧٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١)؛ عن أبي قتادة ﷺ.



٦ أن ذلك لا يقدح في نية المجاهد إذا كان أصل نيته إعلاء كلمة الله،
 كما لا يضر المجاهدين الرغبة في الغنيمة، وإن كان الذي لا يقصد شيئًا من ذلك أفضلَ وأوفر أجرًا.

٧- أن للجهاد خصوصية في الترغيب فيه، لذلك أباح الله للمجاهدين غنيمة أموال الكفار، وسبي نسائهم وذراريهم، ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾ [الأنفال: ٦٩].

٨ أن أبا جهل \_لعنه الله\_ قُتل يوم بدر.

٩ ـ أن الذي قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ١٠ وأعطاه النبي ١٠ سَلَبه.

١٠ أن ابنَي عفراء لم يقتلاه، بل ضرباه بسيفيهما، ولكن الضربة القاتلة
 كانت بيد معاذ بن عمرو بن الجموح .

ا ا ـ حسن خلقه ﷺ بتطييب نفس الغلامين بقوله: ((كِلَاكُمَا قَتَلَهُ))، وإن فاتهما السَّلَب لم يفتهما الأجر؛ لصدق نيتهما، وفعلهما غاية ما يقدران عليه.

١٢ ـ العمل بالقرائن؛ لقوله: فنظر فيهما، أي في سيفيهما.

١٣ \_ فضل شباب الصحابة بمنافستهما الكبار في الجهاد.

١٤ \_ فيه شاهد لقوله ﷺ: ((أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ))(٢).

## 

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٨٤٢)؛ عن عائشة ، وذكره مسلم في مقدمته معلقًا عن عائشة ، بلفظ: «أَمرَنا رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهم ».

﴿ ١٤٤٧ ﴾ وَعَنْ مَكْحُولٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ المَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ. أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «المَرَاسِيلِ»، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ(''.

﴿١٤٤٨﴾ وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ (٢٠).

﴿ ١٤٤٩﴾ وَعَنْ أَنسٍ ﴿ النَّبِيَ ﴿ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)). مُتَّفَقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)). مُتَّفَقٌ رَبُلُ

﴿١٤٥٠﴾ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْرًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «المَرَاسِيلِ»، وَرِجَالُهُ ثِفَاتٌ (١٠).

﴿ ١٤٥١﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ المُشْرِكِينَ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٥). وَأَصْلُهُ عِنْدَ

المُعْدِمُ وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: ((إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا الْحَرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (٧). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (٧). وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ أَنَّ النَّبِي اللَّهِ قَالَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ: ((لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كُلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ)). رَوَاهُ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كُلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (^).

اشتملت هذه الأحاديث الستة على جملة من هديه ﷺ في سياسة القتال والجهاد في سبيل الله:

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء الكبير» (٢/٣٤٣). (۱) أبو داود في «المراسيل» (۳۲۱).

<sup>(</sup>٤) «المراسيل» (٣٢٣). (٣) البخاري (٣٠٤٤)، ومسلم (١٣٥٧).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٦٤١). (٥) الترمذي (١٥٦٨).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٣١٣٩). (۷) أبو داود (۳۰۶۷).



٢ ـ أن من اشتدت عداوته من الكفار؛ كسابِّ النبي الله لا يشمله التأمين العام ولا الخاص؛ فقد قال ﷺ: ((وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ))(١)، ومع ذلك أمر بقتل ابن خطل؛ لأنه كانت له جاريتان تغنيان بهجاء النبي عليه.

٣ ـ أنه ﷺ قد يقتل بعض الأسرى صبرًا؛ لشدة عداوتهم، وإن فادى غيرهم أو عفا عنه.

٤ ـ مفاداة بعض أسرى المسلمين عند الكفار ببعض أسرى الكفار لدى المسلمين.

٥ ـ أنه ﷺ لا يقتل من أسلم من الكفار حال القتال أو في الأسر؛ لأنه بإسلامه صار معصوم الدم والمال.

٦ ـ أنه ﷺ ينظر إلى المصلحة في معاملة الأسرى من قتل أو عفو

وفي الأحاديث فوائد زيادة على ما تقدم؛ منها:

٧ \_ جواز قتال العدو بما يعم من لا يجوز قصده بالقتل؛ كالنساء والذرية، إذا لم يمكن الاحتراز منهم.

٨ ـ فيه شاهد لحديث سئل ﷺ عن أهل الدار يُبيَّتون وفيهم النساء والذرية، فقال: ((هُمْ مِنْهُمْ))(٢).

٩ ـ مشروعية فعل الأسباب الواقية؛ وذلك أن النبي ﷺ لبس المغفر.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٠٢٢)، والبيهقي (٣٦٩٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٧٦٤)؛ عن ابن عباس على الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٦٧): «رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥)؛ عن الصعب بن جثامة ﷺ. وتقدم (١٤٣٢).

- ١٠ أن ساب النبي هي من الكفار لا أمان له، وأن البيت لا يعيذه ولو تعلق بأستاره.
  - ١١ ـ مشروعية ستر الكعبة، وأنه موروث من قبل البعثة.
    - ١٢ أن الإخبار عن الجاني ليس نميمة ولا وشاية.
- ١٣ أن من المعروف عند المشركين تعظيم البيت الحرام، والاحتماء فيه.
  - ١٤ ـ جواز قتل المرتد في مكة.
- 10 ـ أنه لا يجب الإحرام على من أراد دخول مكة، وفي المسألة قولان للعلماء؛ أحدهما: أنه لا يجب إلا على من أراد حجًّا أو عمرة. الثاني: أنه يجب الإحرام على كل داخل إلا في أحوال مخصوصة، ومنها دخولها لقتال مباح، كحال النبي هي غزوة الفتح.
- 17 ـ جواز دخول مكة بلا إحرام حال القتال، لقوله: «وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ». والمغفر: ما يغطي الرأس من الدِّرع.
- 1۷ \_ جواز قتل الأسرى من الكفار أو بعضهم، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك.
- ي المصلحة عن الأسرى، وهو المن عليهم، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك.
- 19 \_ شكر النبي ﴿ لجميل المطعم بن عدي الذي دخل النبي ﴿ في جواره يوم رجع من الطائف إلى مكة؛ لقوله ﴿ : ((لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بُنُ عَدِيِّ حَيَّا...)) إلخ. مع أن المطعم كان مشركًا، والمراد بالنتني: الأسرى من الكفار في بدر.
- . ٢٠ جواز غيبة الكافر؛ لقوله: ((هَؤُلَاءِ النَّتْنَى)) ويؤيد هذا المعنى قوله ( هَ وَ لَا عَيْبَةَ: ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه))(١)، والكافر ليس أخًا.

#### うかっかっか

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٨٩)؛ عن أبي هريرة ﷺ.

( 1٤٥٤) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَزْوَاجٌ مُ اللّهِ اللّهُ الل

هذا الحديث أصل في حل السبايا ذوات الأزواج من الكفار، ويوم أوطاس هو يوم حنين؛ فإن أوطاس موضع قريب من حنين، وهما بين مكة والطائف، وكانت الغزوة في السنة الثامنة بعد فتح مكة.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن من غزوات الرسول ﴿ غزوة أوطاس، وهو اسم لغزوة حنين،
 سميت بهذا وهذا لتقارب الموضعين، قال ابن حجر: (أوطاس) اسم واد في
 ديار هوازن، وهو موضع حرب حنين (٢).

- ٢ ـ جواز سبي النساء، وإن كن ذوات أزواج.
- ٣- انفساخ نكاح المسبية من زوجها الكافر.
- ٤ ـ حل وطء الأمة المملوكة بملك اليمين وإن كانت غير كتابية، وقد ذهب جماهير العلماء الأئمة الأربعة وجمهور أتباعهم إلى أنه لا يحل وطء الأمة غير الكتابية بملك اليمين، كما لا يحل نكاحها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢]، واستثنى من ذلك حرائر أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿ الْيُوْمَ أُحِلَ لَكُو الطّيبَاتُ ﴾ [المائدة: ٥] إلى قوله: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُم ﴾ [المائدة: ٥]، أي: وأُحِلَ لكم المحصنات...، وهن الحرائر العفيفات، فبقيت الإماء المشركات على حكم قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ ﴾، وذهب جمع من العلماء إلى جواز قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ ﴾، وذهب جمع من العلماء إلى جواز

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۶۵۲). (۲) «فتح الباري» (۸/ ٤٢).

التسري بالأمة وإن لم تكن كتابية، استدلالًا بما جاء في شأن سبايا أوطاس، وهو قول قويٌّ، وتكون آية البقرة ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ ﴾ مخصصةً بالسنة، وهو ما ورد في شأن سبايا أوطاس، والله أعلم.

- ٥- ورع الصحابة عن الإقدام على ما اشتبه حله عليهم.
- ٦- أن قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٢٤] في شأن سبايا أوطاس، وكنَّ ذوات أزواج، فتحرج الصحابة من وطئهن.
- ٧- تفسير هذه الآية: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْ مَن كُرُ ﴾ [النساء: ٢٤]، فلا يستدل بها على حلِّ الأمة ذات الزوج المسلم، فإنها لا تحل لسيدها، ولا يملك فسخ نكاحها من زوجها، حرَّا كان أو عبدًا.
- ٨- تبيين الله لأحكام النكاح، ورفع الحرج عن عباده، كما قال تعالى في آخر هذه الآيات: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن فَجَالِكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن فَجَالِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٤٥٠ [النساء: ٢٦].
  - ٩ ـ ثبوت الرق في الإسلام، وأن أصله السبي في الجهاد.

#### \$#3"\$#5"\$#5

(1٤٥٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﴿ سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا. مُتَّفَةٌ عَلَيْهُ (').

وَعَنْهُ ﴿ وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﴾ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١٤٥٦). وَلَأْبِي دَاوُدَ: أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١٤٥٠). وَلَأْبِي دَاوُدَ: أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِنَوْرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۱۳٤)، ومسلم (۱۷۶۹). (۲) البخاري (۲۲۸)، ومسلم (۱۷٦۲).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٧٣٣).

﴿ ١٤٥٧﴾ وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الخُمُسِ)). رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ(١).

﴿١٤٥٨﴾ وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةً ﴿ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالنَّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ

﴿١٤٥٩﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ

مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَعَنْهُ ﴿ وَعَنْهُ ﴿ وَعَنْهُ ﴿ وَعَنْهُ ﴿ وَعَنْهُ ﴿ وَعَنْهُ مَا أَكُلُهُ وَلَا عَمَا لَا لَعْسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ وَسَحَّحَهُ ابْنُ

الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ (٥).

وَعَنْ رُوَيْفِع بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ ثُوْبًا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (١).

<sup>(</sup>١) أحمد (١٥٨٦٢)، وأبو داود (٢٧٥٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٥٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٧٥٠)، وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٧٩)، وابن حبان (٤٨٣٥)، والحاكم

البخاري (١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠).

البخاري (۲۰۵۶)، وأبو داود (۲۷۰۱)، وابن حبان (٤٨٢٥).

أبو داود (۲۷۰٤)، وابن الجارود (۱۰۷۲)، والحاكم (۲٦٣٤).

أبو داود (۲۷۰۸)، والدارمي (۲٤۸۸). (7)

هذه الأحاديث تضمنت صفة قسم الغنيمة، وما يحل أخذه منها قبل تخميسها من النفل وغيره.

## وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ حل الغنائم للمجاهدين، قال تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾
   [الأنفال: ٦٩].
  - ٢ ـ أن الجيش يشاركون السرية فيما غنمت.
- ٣ ـ أن للإمام أن يُنفِّل السرية، أي يفضلها على سائر الجيش مما غنمت.
  - ٤ \_ أن الغنيمة بين المجاهدين للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم.
- أنه لا نَفَل إلا بعد الخمس، أي: تنفيل بعض الجيش يكون من أربعة أخماس الغنيمة.
- ٦ أن الإمام ينفل السرية المنبعثة من الجيش في بدء الغزو ربع ما غنمت،
   أي تختص به دون سائر الجيش، وإن كان بعثُها بالرجوع فينفلها ثلث ما غنمت.
- ان الطعام والفاكهة والعسل ونحوها يجوز لأفراد الجيش الأكل منها قدر الحاجة، من غير ادخار، قبل التخميس.
- ٨ أنه ليس للمجاهد أن يستعمل شيئًا من الغنيمة من دابة وثوب،
   فيستهلك منفعته، ثم يرده فيها.

#### 続き続き続き

(1٤٦٣) وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: (يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (۱).

﴿ ١٤٦٤ ﴾ وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: ((يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ دْنَاهُمْ)(٢).

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة (۳٤٠٦۸)، وأحمد (١٦٩٥).

<sup>(</sup>۲) «مسند الطيالسي» (۱۰۲۳).

﴿١٤٦٥﴾ وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَلِيِّ ﷺ قَالَ: ((ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ))(١).

﴿ ١٤٦٦﴾ زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهِ آخَرَ: ((ويُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ))(١). ﴿ ١٤٦٧﴾ وَفِي ««الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِي ﴿ (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ

تضمنت هذه الأحاديث حكم إجارة المسلم للكافر، والمراد أن يكون في عهدٍ من المسلم، بألا يعتدي عليه أحد من المسلمين.

## وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ جواز إجارة المسلم للكافر.
- ٢ \_ أن لكل مسلم أن يجير من الكفار من لا ضرر على المسلمين بجواره.
  - ٣\_ إباحة جوار المرأة.
  - ٤ \_ إباحة جوار العبد.
- ٥ \_ أن محل هذا الجوار في الواحد والجماعة القليلة من الكفار، بأمر جزئي، أما جوار أمة أو أهل بلد فليس ذلك إلا للإمام.

﴿١٤٦٨﴾ وَعَنْ عُمَرَ ﷺ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۷۰)، ومسلم (۱۳۷۰).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٢٦٨٥)، ولفظه: ((وَيَرُدُّ عَلَى المُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ))؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣١٧١)، ومسلم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٦٧).

1000001

هذا الحديث أصل في وجوب تخصيص جزيرة العرب للمسلمين، وتطهيرها من غيرهم، ويشهد لهذا الحديث قوله عند موته كما في «الصَّحِيحَيْنِ»: ((أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ))(۱)، وعند البزار وغيره: ((أَخْرِجُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى))(۱)، وفي الموطأ: ((لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ))(۱)، والمراد بجزيرة العرب على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن البحر الأحمر إلى الخليج العربي، ومن أقصى حِجْرِ اليمامة إلى أوائل الشام، البحر الأحمر إلى الخليج العربي، ومن أقصى حِجْرِ اليمامة إلى أوائل الشام، قال شيخ الإسلام: «ولا تدخل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعثة وقبلها)(١٤).

## وفي هذه الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ فضل جزيرة العرب.
- ٢ \_ وجوب تطهيرها من اليهود والنصاري والمشركين.
- ٣\_ تحريم منح الجنسية والإقامة الدائمة لأي كافر في جزيرة العرب.
- ٤ ـ وصية النبي عند موته بإخراج المشركين من جزيرة العرب، كما
   جاء في إحدى روايات الحديث (٥).
- هـ أن عمر هي هو الذي نفذ وصية النبي هي إخراجهم من جزيرة العرب.
  - ٦ \_ تحريم بناء الكنائس وغيرها من المعابد في جزيرة العرب.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٠٥٣)، ومسلم (١٦٣٧)؛ من حديث ابن عباس 🕮.

<sup>(</sup>٢) البزار (٢٣٠)، والبيهقي (١٨٥٨٣)؛ من حديث عمر ١٨٥٨٣)

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (٣٣٢٣)؛ من حديث عمر ﷺ، كما رواه عن عائشة ﷺ: أحمد (٦/ ٢٧٥)، وابن جرير الطبري في «التاريخ» (٣/ ٢١٥)، والطبراني في «الأوسط» (١٠٧٠).

<sup>(</sup>٤) «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (١٦٦١).

<sup>(</sup>٥) وهي في البخّاري (٣٠٥٣)، ومسلم (١٦٣٧)؛ من حديث ابن عباس ﷺ: وأوصى عند موته بثلاث: ((أَخْرِجُوا المشْرِكينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ...إلخ)).

## 5#3"5#3"5#3

﴿ 1279 وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﴿ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

تضمن هذا الحديث جانبًا من غزوة بني النضير، وقد غزاهم النبي في السنة الثالثة من الهجرة، فلم يكن قتال، ورضوا بالجلاء، فأجلاهم النبي إلى الشام، وأذن لهم أن يأخذوا من أموالهم ما يقدرون عليه، عدا السلاح والكراع، والمراد به الخيل، ولذا صاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ليأخذوا منها ما أمكنهم، فعادت أموالهم للمسلمين فيئًا لا غنيمة، وقد جعل الله مصارف الفيء مصارف خمس الغنيمة، وكانت للنبي في خاصة، فكان يرصد لأهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح.

## وفى الحديث فوائد؛ منها:

- ١ ـ غزو النبي ﷺ ليهود بني النضير.
  - ٢ \_ أنه لم يقع بينهم قتال.
  - ٣ ـ أن أمرهم انتهى بالجلاء.
- ٤ \_ أن مصرف الفيء هو مصرف خمس الغنيمة.
  - انه نزل في شأن هذه الغزوة سورة الحشر.
    - ٦ \_ أن فيء بني النضير كان للنبي ﷺ خاصة.
- ٧ \_ أن ما جلى عنه الكفار من أموالهم يكون فيئًا للمسلمين.
  - ٨ \_ أن ما فتح من بلاد الكفار بلا قتال فأمره إلى الإمام.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۰٤)، ومسلم (۱۷۵۷).

- ٩ جواز ادخار نفقة سنة، وأن ذلك لا ينافي التوكل.
  - ١٠ أن من أهم مصارف المال الجهاد.
  - ١١ الاستعداد للجهاد بشراء السلاح والخيل.

### 

﴿١٤٧٠﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﴾ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَتَهَا فِي المَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (۱).

تضمن هذا الحديث بعض ما جرى في غزوة خيبر، وفيها اليهود، وهي إحدى غزوات النبي الله الكبرى، وكانت في السنة السابعة من الهجرة، وقد غنم المسلمون منها، وسبوا، وكان مما غنموه غنم المسلمون منها،

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ ـ أن من غزوات النبي ﷺ غزوة خيبر.
- ٣ أن الصحابة ظفروا بغنم من غنم العدو، فقسم النبي هي بعضها على المجاهدين لحاجتهم، ورد الباقي في الغنيمة لتخميسها وقسمها.
  - ٤ \_ أن قسم الغنائم إلى الإمام.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۷۰۷).

أن المجاهدين إذا أصابوا شيئًا من أموال العدو فإنه يكون من جملة الغنيمة، لكن يجوز للإمام أن يقسم بعضها قبل التخميس، لحاجة الجيش إلى الطعام أو اللحم.

### これい さんご さんさ

﴿ ١٤٧١﴾ وَعَنْ أَبِي رَافِع ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَخْبِسُ الرُّسُلَ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (۱).

تضمن هذا الحديث شيئًا من هديه إلله في السياسة في معاملة الكفار.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 - أنه ﴿ لا ينكث العهد، ولا يغدر، وهذا ما وصفه به أبو سفيان في أسئلة هرقل: «قَالَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ: لَا »(٢). وقد أخبر ﴿ في هذا الحديث أنه لا يخيس بالعهد، أي: لا ينكث العهد، بل هو أوفى الناس بالعهد. وهذا ما يوصي به أمراءه إذا سيرهم، كما تقدم في حديث بريدة: ((وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا))(٣).

٢ أنه ﴿ لا يحبس الرسل من قبل العدو، أي: لا يأسرهم، فضلًا عن أن يقتلهم. هذا وقد قال ﴿ في الحديث الآخر: ((وَاللهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا))(١). قاله لرسولي مسيلمة.

- ٣\_ تحريم الغدر، ووجوب الوفاء بالعهد.
  - ٤ \_ تحريم قتل رسل العدو وحبسهم.
- ٥ \_ أن أحكام السياسة من الدين، ومن أحكام شريعة الإسلام.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۷۵۸)، والنسائي في «الكبرى» (۸٦۲۱)، ابن حبان (٤٨٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣)؛ عن ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٣١). وتقدم برقم (١٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٥٩٨٩)، وأبو داود (٢٧٦١)، والبيهقي في «الكبرى» (١٨٧٧٦)، وصححه الحاكم (٢٦٨٩)؛ عن نعيم بن مسعود الأشجعي ﷺ.

٦ اشتمال أحكام الشريعة على الحكمة التي يقتضيها النظر والفطرة.
 ٧ ـ الرد على من يفصل بين الدين والسياسة.

### \*\*\*\*\*\*\*\*

﴿١٤٧٢﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا فَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِله وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِله وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱).

مقصود هذا الحديث الفرق بين قرى الكفار؛ المسالم منها والمحارب، أما المسالم فنصيب المسلمين منها ما يدفعه لهم أهلها في مقابل الصلح من جزية أو خراج، وإن كان المراد القرية التي جلا أهلها عنها ونزلها المسلمون بلا قتال، فهي فيء، فلا يختص المجاهدون منها بشيء، بل سهمُهم فيها \_أي حظُّهم من العطاء \_ كسهم غيرهم.

وأما المحارب منها فإنه إذا ظهر المسلمون عليها فكلها غنيمة، فخمسها لمن ذكر الله في قوله سبحانه: ﴿وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءِ فَأَنَّ لِللّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ٤١]، وأربعة الأخماس للمجاهدين، ويُخيَّر الإمام بين قسمها على الغانمين، أو وقفها على المسلمين وضرب الخراج عليها، سُنَّة عمر الله في سواد العراق.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ أن ما فتحه المسلمون من بلاد الكفار صلحًا، فسهمهم فيها ما جرى عليه الصلح من جزية أو خراج، وما جلا أهله عنه فإنه يكون فيئًا للمسلمين يصرف في المصالح العامة.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۵٦).

٢ أن ما فتحه المسلمون عنوة فهو غنيمة؛ خمسها لمن ذكر الله، وأربعة الأخماس للمجاهدين.

٣ ـ أن سبب تسليط الله للمسلمين على الكافرين هو معصيتهم لله ورسوله الله بالكفر وغيره من المعاصي، وبهذا تكون الديار ثلاثاً: دار الصلح، ودار الحرب، وكلاهما دار كفر، ودار الإسلام.

### ながなかった

# بَابُ الجِزْيَةِ وَالهُدْنَةِ

قوله: «بَابُ الجِزْيَةِ وَالهُدْنَةِ»، أي: هذا باب ذكر أدلة الهدنة والجزية من السُّنَّة، والجزية: فِعلة من الجزاء، وهي ما يفرض من المال على الكفار إذا أبوا الإسلام، ورضوا بعقد الذمة لهم، والهدنة: العهد الموقت على ترك القتال.

﴿ ١٤٧٣﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ أَخَذَهَا - يَعْنِي: الْجِزْيَةَ - مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلَهُ طَرِيقٌ فِي (المُوطَّا) فِيهَا انْقِطَاع (١٠). ﴿ ١٤٧٤ ﴾ وَعَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ؟ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ يَعَنُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأَخَذُوهُ، فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ النَّبِيَ ﴿ يَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأَخَذُوهُ، فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ

عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(۱)</sup>. ﴿ اللَّهِ قَالَ: بَعَشَنِي النَّبِيُّ ﴿ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آلَهُ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ قَالَ: بَعَشَنِي النَّبِيُّ ﴾ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آَنُ عَنْ كُلِّ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴾ قَالَ: بَعَشَنِي النَّبِيُّ ﴾ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ الْتُلاَثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ آَخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَذْلَهُ مَعَافِريًّا. أَخْرَجَهُ الثَّلاَثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣).

هذه الأحاديث هي الأصل من السنة على أخذ الجزية من طوائف الكفار، في مقابل الكف عنهم وبقائهم على دينهم الباطل، ويشهد لهذه الأحاديث حديث بريدة المتقدم (١٠)، وفيه: ((فَإِنْ هُمْ أَبُوا - يعني الإسلام - فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ)).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۱۵۷). **وينظ**ر: «الموطأ» (۹٦۸). (۲) أبو داود (۳۰۳۷).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٤٥٠)، وابن حبان (٤٨٨٦)، والحاكم (١٤٥٠)، وتقدم في كتاب الزكاة برقم (٦٨٧).

<sup>(</sup>٤) تقدَّم برقم (١٤٢٩).

## وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ أخذ الجزية من المجوس.
- اخذ الجزية من النصارى؛ فإن أُكَيْدِرَ دُومة الجندل كان نصرانيًا، على ما ذكره ابن الأثير في أسد الغابة (١) وابن حجر في «فتح الباري» (١) وغيرهما، ودُومة الجندل معروفة بهذا الاسم إلى اليوم، في منطقة الجوف.
  - ٣- فرض الجزية على الكفار، والمراد بالحالم: المحتلم، وهو البالغ.
    - ٤ أن الجزية إذا فرضت ذهبًا أو فضة جاز أخذ العروض بدلًا عنها.

﴿١٤٧٦﴾ وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو المُزَنِيِّ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ((الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى)). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٣).

﴿ <u>١٤٧٧</u>﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤).

هذان الحديثان تضمَّنا علو الإسلام شرعًا وقدرًا على غيره من الأديان، وعزة أهله على غيرهم من أهل الملل والأديان.

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

- ١ ـ البشارة بظهور هذا الدين على الدين كله.
  - ٢ ـ وجوب إعلاء كلمة الله.
- ٣ \_ تحريم كل ما يؤدي إلى خفض الإسلام.
- (۱) «أسد الغابة» (۱/ ۱۷۳). (۲) «فتح الباري» (٥/ ٢٣١).
  - (٣) الدارقطني (٣٦٢٠). (٤) مسلم (٢١٦٧).

- ٤ جواز عقد الذمة دائمًا أو موقتًا مع الكفار.
- تحريم بدء المعاهدين بالسلام، وجواز الرد.
- ٦- تحريم إظهار الاحترام لهم، ومع ذلك يحرم ظلمهم وإيذاؤهم.

﴿١٤٧٨﴾ وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ مَفَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو: عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضُهُمْ وَالْدُرَجَةُ أَبُو دَاوُدَ (۱)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (۱).

﴿ ١٤٧٩﴾ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: أَنكْتُبُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا))(٣).

﴿١٤٨٠﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ('').

تضمَّن الحديثان أولًا: نص صلح الحديبية بين المسلمين والمشركين. ثانيًا: حكم قتل المعاهد.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ \_ جواز الصلح بين المسلمين والكفار.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۷۲۱). (۲) البخاري (۲۷۳۱–۲۷۳۲).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٧٨٤). (٤) البخاري (٣١٦٦).

- ٢ ـ أن صلح الحديبية تضمن ثلاثة أمور:
  - ١- وقف القتال مدة عشر سنين.
- ٧- أن من جاء من المشركين إلى المسلمين فإنه يرد إليهم.
- ٣- ومن جاء من المسلمين إلى المشركين فإنهم لا يردونه.
  - ٣- ذكر الحكمة من هذه الشروط.
    - ٤ ـ أن العاقبة للمتقين.
    - ٥ \_ وجوب الوفاء بالعهد.
    - ٦ ـ تحريم قتل المعاهد.
    - ٧ ـ أنه من كبائر الذنوب.
  - ٨ ـ أن للجنة رائحة، وأنها تشم من بعد.
    - ٩ \_ عظم نعيم الجنة.
- ١٠ أن (راح) يأتي بمعنى شمَّ، ومضارعه: يراح. فهو من باب نال ينال.
   وهذه فائدة لغوية.

#### 

# بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْي

قوله: «بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ»، أي هذا باب بيان حكم السِّباق، وذكر الدليل عليه من السنة، والسَّبْق بفتح السين وسكون الباء مصدر سبَق، والأشبه أنه في الترجمة اسمُ مصدر سابق يسابق سباقًا، والسَّبَق بفتح السين والباء هو المال الذي يبذل للسابق.

والرَّمي: إرسال السهم بالقوس ونحوه، والرامي هو الفاعل، والرَّمِيُّ أو الرَّمِيَّة ما يقع عليه السهم.

#### 

﴿١٤٨١﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: «سَابَقَ النَّبِيُ ﴿ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنْ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). زَادَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: «مِنْ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ (۲).

﴿ ١٤٨٢ وَعَنْهُ ﴿ وَعَنْهُ ﴿ النَّبِيَّ ﴾ النَّبِيَّ ﴾ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

﴿ <u>١٤٨٣</u> وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ، أَوْ نَصْلِ، أَوْ حَافِرٍ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ('').

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٢٠)، ومسلم (١٨٧٠). (٢) البخاري (٢٨٦٨).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٦٤٦٦)، وأبو داود (٢٥٧٧)، وابن حبان (٦٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١٠١٣٨)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٧)، وابن حيان (٢٩٠٤).

هذه الأحاديث هي أصل في مشروعية السباق.

## وفيها فوائد؛ منها:

- ١ مشروعية السِّباق بين الخيل.
- ٢ ـ المفاضلة بين الخيل في المدى، أي: في مسافة السباق.
  - ٣- وجوب الإعلام بالابتداء والانتهاء لميدان السباق.
- ٤ ـ تفضيل الخيل المضمَّرة والقُرَّح. والمضمرَّة: هي التي تجوَّع حتى يخف وزنها بعد السِّمَن، والقُرَّح: هي المسنَّة التي تم لها أربع سنين، جمع قارح.
  - ٥ جواز تجويع البهيمة للمصلحة.
- ٦ فضل الخيل وأنها عدة في الحرب، ففيه شاهد لقوله: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا السَّطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُم ﴾ [الأنفال: ٦٠].
  - ٧ \_ مشروعية السباق على الخيل والإبل، وفي الرمي.
  - ٨ نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله: «سَابَقَ» أي: أمر أو أباح.
- ٩ جواز أخذ السَّبَق على السَّبْق في هذه الثلاثة، ويحرم أخذه في السباق على غيرها.
  - ١٠ \_ عظم شأن الجهاد في الإسلام، ووجوب الإعداد له.
- ١١ ـ جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة.

#### ?#5"?#5"?#5

﴿ ١٤٨٤﴾ وَعَنْهُ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: ((مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ـوَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَـ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١٠).

هذا الحديث هو حجة من قال: لا يجوز أن يكون السَّبق من المتسابقين أن يكون معهما محللٌ، أي: مسابقٌ ثالث، وذلك إذا كان السَّبق من المتسابقين لتزول به مفسدة القمار، الذي حقيقته أن كلَّا من المتسابقين إما أن يغنم أو يغرم، وهذا هو الواقع إذا كان السَّبق منهما، لذلك قال من منع ذلك: إن ذلك لا يجوز إلا أن يَنضم مع المتسابقين ثالث، وتكون فرسه مكافئة لفرسيهما في العدو، ولا يدفع هو شيئًا، فإن سبق أخذ ما في يدي صاحبيه، وإن سبق أي كان السابق أحدهما لم يغرم الثالث شيئًا، فإن دخل وهو لا يأمن أن يسبقه أحدهما، ففي هذه الحال لا بأس به؛ لأنه إن سبق أخذ ما في يديهما، وإن سُبق لم يغرم شيئًا، فإن أمن أن يسبقها، وإن سُبق للخوله؛ لأن السباق مبنيٌ على التكافؤ والتنافس، وإن أمن أن يَسبقهما، أي: علم أنه لا يسبق فلا تزول بدخوله مفسدة القمار؛ لأن وجوده حينئذ كعدمه.

وبعد: فهذا كله على القول بأنه إذا كان السَّبق من المتسابقين كان قمارًا، وعلى القول بصحة الحديث، وكلَّ من الأمرين ممنوع؛ فالحديث الصواب أنه ضعيف، وبذل المتسابقين للسَّبق ليس قمارًا، وإن قدِّر أنه يشبه القمار فهو مخصوصٌ بأدلة إباحة السَّبق، دون تعيين لباذله، ونظرًا لأن الحديث ضعيف واشتراط المحلل قول ضعيف، فلا يشتغل باستنباط الفوائد؛ لأنه لا معنى لذلك. والله أعلم.

#### こがてかてか

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۰۵۷)، وأبو داود (۲۰۷۹).

﴿ ١٤٨٥﴾ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَهُوَ عَلَى المِنْبُرِ يَقْرَأً: ﴿ وَأَعِدُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ ال

هذا الحديث من أحاديث التفسير النبوي للقرآن، وهو أبلغ قول في تعظيم شأن الرَّمي في الجهاد، فتطابق على ذلك دلالة الكتاب ودلالة السنة.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ ـ تلاوة القرآن في الخطبة.
- ٢ ـ الخطبة في الحث على جهاد الكفار.
- ٣ وجوب الاستعداد للجهاد، وهذا الحكم يقتضيه كل ما ورد من الأمر
   بالجهاد؛ فإن الأمر بالشيء أمر به وبوسائله.
- ٤ أن شرط الوجوب الاستطاعة، وهذا في كل الواجبات. ولهذا قيل:
   لا واجب مع العجز.
- ٥ \_ أن قراءة النبي ﴿ لَهَذَه الآية على المنبر تأويل لقوله تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا النَّبِيُ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِـتَالِ ﴾ [الأنفال: ٦٥].
- ٦ فيه شاهد لقوله ﷺ: ((ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا))(٢)، وقوله ﷺ: ((ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا))(٣)، والأحاديث في تعلم الرمي كثيرة.
  - ٧\_ الحكمة في مشروعية الإعداد لحرب الكفار، وهي الإرهاب لهم.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۱۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٣٠٠)، والترمذي (١٦٣٧)، وابن ماجه (٢٨١١)، وصححه الحاكم (٢٥٢٢)؛ عن عقبة بن عامر الجهني .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٦٩٥)؛ عن سلمة بن الأكوع ﷺ.

٨- أن المقتضي للإرهاب عداوة الكفار لله وللمؤمنين؛ من المحاربين والمعاهدين.

٩- أن من الإرهاب ما هو واجب، وهو المذكور في هذه الآية. ومن الإرهاب ما هو حرام؛ كالإرهاب بالظلم على الأنفس والأموال والأعراض؛
 كالمحاربين لله ولرسوله هي، الساعين في الأرض بالفساد.

## 

# كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

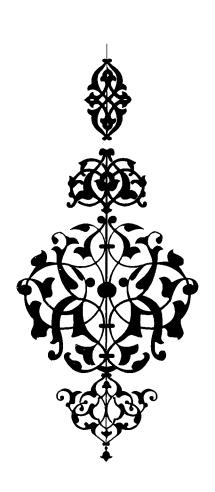

#### \$#\$"\$#\$"\$#\$

الأطعمة: جمع طعام، وهو كل مأكول يطعمه الإنسان من نبات وحيوان، مما للإنسان فيه صنع، أو ليس له فيه صنع. والأصل في الطعام الحل، قال تعالى: ﴿ فَكُو مُمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَلًا طَيّبًا ﴾ [النحل: ١١٤]، وقال: ﴿ هُو النّجَ حَلَقَ لَكُم مّا فِي الطعام إما أن اللّه كالميتة والدم، أو لحق العباد كالمغصوب؛ فالأول تحريمه يكون لحق الله كالميتة والدم، أو لحق العباد كالمغصوب؛ فالأول تحريمه ذاتي عيني، والثاني تحريمه عرضي. ولا يدخل في هذا الباب حكم الأشربة؛ لأن الطعام أخص بالمأكول، وإن كانت تُطعم، ولهذا عقد العلماء بابين: باب الأطعمة، وباب الأشربة.

#### 3#5"5#5"5#5

﴿١٤٨٦﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ((كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١).

﴿ <u>١٤٨٧</u>﴾ وَأَخْرَجَهُ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ بِلَفْظٍ: نَهَى. وَزَادَ: ((وَكُلُّ ذِي مِخْلَبِ مِنْ الطَّيْرِ))<sup>(٢)</sup>.

وَ الْحُمْرِ الْحُمْرِ فَي وَعَنْ جَابِرٍ فَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ فَي يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: «وَرَخَّصَ»("). (لأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: «وَرَخَّصَ»("). (مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْفَى قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَي سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ('').

اشتملت هذه الأحاديث على ذكر بعض ما يحل وبعض ما يحرم من الحيوان.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۳۳). (۲) مسلم (۱۹۳۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١). (٤) البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢).

## وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ تحريم كل ذي ناب من السِّباع؛ كالذئب والفهد والأسد.
- ٢ أن التحريم مختص بما اجتمع فيه الوصفان؛ الناب والسبعية، فخرج بذلك الضبع؛ فإنها ليست معدودة من السباع، وأيضًا فنابها ليس كناب سائر السباع العادية.
- " تحريم كل ذي مخلب من الطير؛ كالباز والصقر والعقاب، والمخلب هو ظفر كل ما يصيد. وظفر ما لا يصيد ليس بمخلب، فبين الظفر والمخلب عموم وخصوص؛ فكل مخلب ظفر، وليس كل ظفر مخلبًا.
- ٤ ـ تحريم لحم الحمر الأهلية، ويقال لها: الإنسية، وهي التي ينتفع بها في الركوب، قال تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْخَيْدِ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ [النحل: ٨]، وخرج بقوله الحمر الأهلية حمر الوحش؛ فإنها حلال.
  - ان تحريم الحمر كان يوم خيبر.
    - ٦\_ الرد على من قال بحلها.
  - ٧\_ أنها كانت حلالًا ثم نسخ ذلك.
- ٨ أن هذه المحرمات من الخبائث؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
   ٱلْخَبَلَبْثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
- ٩ أن كل ما حرمه الله فهو خبيث يورث آكله شيئًا من طبيعته الخبيثة؛
   من شراسته أو بلادته.
- ١٠ حل لحوم الخيل؛ لقوله: وأذن. وإلى حلها ذهب جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْفِغَالَ وَٱلْحَيْرِ لَا لَكُ فَي ذلك أبو حنيفة، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْفِغَالَ وَٱلْحَيْرِ لَا كُلِّ مَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهِ مَكِية، والإذن بالخيل في غزوة خيبر. هذا على تقدير صحة الاستدلال. وفيه نظر.

11 - حل الجراد. وما ذكر في الحديث من أكلهم الجراد سنةٌ فعلية إن كان الرسول الله أكل منه، أو تقريرية إن كان لم يأكل، وجاء في رواية البخاري: «نَأْكُلُ مَعَه»(۱)، والظاهر من هذه الرواية أنه الله كان يأكل معهم الجراد.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

﴿ ١٤٩٠﴾ وَعَنْ أَنْسٍ ﷺ فِي قِصَّةِ الْأَرْنَبِ ـ قَالَ: «فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَلَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

﴿ ١٤٩١﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﴾ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابُ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

﴿ ١٤٩٢﴾ وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: «قُلْتُ لِجَابِرِ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (١٤).

هذه الأحاديث تضمنت بعض ما يحل وما يحرم من الدواب والطير.

## وفيها فوائد؛ منها:

١ \_ حل الأرنب.

٢ \_ أن النبي إلى أكل من لحم الأرنب.

٣ ـ تواضع النبي ﷺ إذ قبل ورك الأرنب هدية، وهي شيء يسير.

البخاري (٥٤٩٥).
 البخاري (٢٥٧٢)، ومسلم (١٩٥٣).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣٠٦٦)، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن حبان (٥٦٤٦)، **وينظر**: «البدر المنير» (٢/ ٣٤٥)، و«التلخيص الحبير» (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١٤٤٢٥)، وأبو داود (٣٨٠١)، والترمذي (٨٥١)، والنسائي (٢٨٣٦)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، وصححه البخاري كما في «التلخيص الحبير» (٢/ ٥٢٩)، وابن حبان (٣٩٦٥).

- ٤ أن من هدي النبي ﷺ قبول الهدية.
- تحريم قتل الدواب الأربع المذكورة في حديث ابن عباس: النملة والنحلة والصُّرَد.
  - ٦ تحريم أكلهن.
- ٧- من القواعد المستنبطة في الحلال والحرام: أن ما نهينا عن قتله فإنه يحرم أكله؛ ووجه ذلك أنه لو كان حلالًا لما نهينا عن قتله؛ إذ لا يمكن الانتفاع به أكلا إلا بقتله.
  - ٨ حل أكل الضَّبُع.
- ٩ أنها من صيد البر الذي لا يحرم إلا على المحرم: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٩٦]، ولذا جاء في الحديث نفسه في جزاء قتل المحرم لها: كبش.
  - ١٠ \_ أن من هدي السلف السؤال عن الأحكام الشرعية.
  - ١١ ـ السؤال عن الدليل استرشادًا لا تعنتًا، من غير العامي.

﴿ ١٤٩٣﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِ مَآ أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴾ فَقَالَ: ((خَبْثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ)) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعَفٌ (١).

﴿ <u>١٤٩٤</u> ﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢)

<sup>(</sup>١) أحمد (٨٩٥٤)، وأبو داود (٣٧٩٩)، قال الخطابي كما في «التلخيص الحبير» (١٨٦/٤): «ليس إسناده بذاك». وقال البيهقي: «فيه ضعف، ولم يرو إلا بهذا الإسناد».

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩)، وينظر: الإرواء (٨/ ١٤٩).

﴿ ١٤٩٥﴾ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ فَي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ - ﴿ فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ الْسَبِيُّ الْسَبِيُّ الْسَبِيُّ عَلَيْهِ (١).

﴿ 1٤٩٦﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ قَالَتْ: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

﴿ ١٤٩٧﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: «أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﴿ ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

الله ﴿ ١٤٩٨ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ ﴿ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﴿ عَنْ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١٤). الْحَاكِمُ (١٠).

هذه الأحاديث تضمنت ذكر بعض ما يحل وبعض ما يحرم من الحيوان. وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - كراهة أكل القنفذ؛ لأنه يأكل الحيات، أما الحديث فضعيف، والأصل في الأشياء الحل، كما جاء في هذه الرواية عن ابن عمر الاستدلال على حله بقوله تعالى: ﴿قُل لَآ أَجِدُ فِى مَا أُوحِىَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

٢ ـ الاكتفاء في الفتوى بذكر الدليل دون الحكم.

٣- تعليق إثبات الحكم على صحة الدليل.

٤ ـ تحريم الجلّالة، وهي التي تأكل النجاسات، لكن تحريمها مؤقت،
 حتى تُغذّى بغذاء طيب، فيزول أثر غذائها الخبيث. وليس لهذا مدة مقدرة، بل
 ما يغلب على الظن في العادة.

البخاري (۲۵۷۰)، ومسلم (۱۱۹٦) (۱۳).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۰،۵۰)، ومسلم (۱۹۶۲). (۳) البخاري (۲۵۷۵)، ومسلم (۱۹۶۷).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١٥٧٥٧)، والحاكم (٨٣٣٠).

- ٥ حل الحمر الوحشية، وهو إجماع.
- ٦ حل أكل لحم الخيل، وقد سبق أنه على حرم لحوم الحمر الأهلية،
   وأذن في الخيل، وسبقت الإشارة إلى الخلاف فيه (١).
  - ٧ ـ أن ما يذبح يجوز نحره، وما ينحر يجوز ذبحه.
  - ٨ حل أكل الضب، وهو من السُّنة التقريرية، بل من القولية أيضًا.
- 9 النهي عن قتل الضفدع، وقد روي النهي عن قتلها؛ لأن نقيقها تسبيح (7).
- ١٠ تحريم أكل الضفدع؛ للقاعدة المقررة عند العلماء أن ما أمر بقتله أو ما نهي عن قتله، فيحرم أكله.
- ۱۱ ـ تحريم التداوي بلحم الضفدع؛ لما ورد عن ابن مسعود: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»(٣)، ولقوله ﷺ: ((تَدَاوَوْا، وَلاَ تَدَاوَوْا بِعَرَامِ))(١).

<sup>(</sup>١) تقدم عند الكلام على الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب (١٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الأوسط» (٣٧١٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١٩٣٨٢)؛ عن عبد الله بن عمرو هي موقوفًا. وصحح إسناده البيهقي، وقال ابن حجر: «هو وإن كان إسناده صحيحًا، لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات». التلخيص الحبير (٨٥٢) (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٦٥٢)، وعلقه البخاري كما في «الفتح» (١٠/ ٧٩)، وقال الحافظ في «التلخيص» (١٤/ ١٤): «وقد أوردته في تغليق التعليق من طرق إليه صحيحة».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٨٧٤)؛ عن أبي الدرداء ﷺ.

# بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِح

أي هذا باب ذكر ما ورد في السنة في شأن الصيد والذبائح. والصيد يراد به فعل الصائد، وهو المعنى المصدريُّ، ويراد به الحيوان المصيد، فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وهو المراد في جميع المواضع التي وردت في القرآن. وتحريم الصيد في الإحرام يستلزم تحريم الصيد بمعنى الاصطياد.

#### たい さいかっかっかっかった

﴿١٤٩٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ('). كُلْبَكَ مَاشِيةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ('). كُلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَلَا تَعْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلُ؛ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحُهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلُ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلُ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلُ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلُ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كُلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلُ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كُلْبِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ فَإِنَّ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، وَهِذَا لَفْظُ مُسْلِم ('). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم (').

﴿ ١٥٠١﴾ وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُّولَ اللهِ ﴿ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: (إِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۳۲۲)، ومسلم (۱۵۷۵) (۵۸).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۵٤۸٤)، ومسلم (۱۹۲۹) (۲). (۳) البخاري (۲۷۵).

﴿١٥٠٢﴾ وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠.

تضمنت هذه الأحاديث ذكر آلة الصيد من الكلب والسهم والمِعراض، وهو الرمح، وما يشترط فيها، وصفة الصيد وما يشترط فيه.

## وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثني.
- ٢ ـ الرخصة في اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية.
  - ٣\_ جواز الصيد بالكلب المعلَّم.
  - ٤ \_ أن صيد الكلب غير المُعلَّم لا يحل.
    - ٥ \_ فضل العلم حتى في الحيوان.
- ٦ فيه شاهد وتفسير لقوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ اللَّهُ ﴿ المائدة: ٤].
   ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمُتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤].
- ٧ سفه الذين يقتنون الكلاب إعجابًا بها، ويبالغون في الحفاوة بها
   والعناية بها.
- ٨ جواز الصيد برمي السهم، وفي حكمه كل ما يرمى به، مما يقتل بحده.
- ٩ \_ وجوب ذكر اسم الله عند إرسال الكلب أو السهم أو الطعن بالرمح.
  - ١٠ \_ جواز الصيد بالرمح.
- انه لا يحل إلا ما أصاب بحده، بحيث ينفذ، لقوله في حديث عدي في رواية: ((وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ))(٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۳۱).

<sup>(</sup>٢) هي عند البخاري (٧٣٩٧).

- ١٢ تحريم ما أصابه المعراض أو الرمح بعَرْضه.
  - ١٣ تحريم كل وقيذ، وهو الموقوذة.
- ١٤ أن ما صاده الكلب إن أكل منه لم يحل، أو كان معه كلب آخر.
  - ١٥ ـ أن ما صاده الكلب إن وجد حيًّا يجب تذكيته.
- ١٦ أن ما صيد بالسهم إذا غاب ثم وجد غريقًا، أو وجد فيه أثر سهم
   آخر، أو أنتن فلا يحل أكله.
  - ١٧ ـ أن الشك في شرط الحل يمنع من الحل.
- ١٨ من حسن التعليم والفتوى بيان وجه الحكم؛ لقوله: ((فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ)).
- ١٩ وجوب التفصيل في الفتوى إذا اقتضى الأمر ذلك؛ لقوله: ((إذا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ؛ فَلَا تَأْكُلْ)).
  - ٢٠ ـ التوسعة من الله في أسباب الرزق.
  - ٢١ ـ فيه شاهد ليسر الشريعة، ولقاعدة: المشقة تجلب التيسير.
  - ٢٢ ـ أن من مقاصد الشريعة حفظ الصحة؛ لقوله: ((فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ)).
- ٢٣ من حسن التعليم ذكر الحكم بدليله؛ لقوله: ((وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، فَلَا تَأْكُلْ)).

### 

﴿١٥٠٣﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﴾ : إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: ((سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ('').

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۵۷) و(۵۰۰۷).

﴿ <u>١٥٠٤</u>﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُغَفَّلِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿١٥٠٥﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: ((لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

﴿ ١٥٠٦﴾ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ الْنَبِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَأْمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

﴿ ١٥٠٧﴾ وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَأُمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُر؛ أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

هذه الأحاديث تضمنت ذكر بعض ما يشترط لحل ما يُذبح من الحيوان؛ كذكر اسم الله وإنهار الدم.

## وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ \_ حل ما يذبحه المسلم، وإن جهل تسميته عليه.

٢\_ وجوب التسمية عند الذبح.

٣ النهي عن الخذف وما أشبهه؛ لأنه دائر بين الضرر وعدم الفائدة.
 والخذف هو الرمي بالحجر الصغير.

٤ \_ أن ما يقتل بالخذف لا يحل.

النهي عن كل فعل يؤدي إلى الضرر.

البخاري (۹۷۹)، ومسلم (۱۹۵۶) (۵۱). (۲) مسلم (۱۹۵۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨).



- ٧ أن دين الإسلام دين الرحمة.
- ٨ جواز الذبح بالحجر إذا كان طرفه محددًا.
  - ٩ جواز الذبح بكل ما يُنهر الدم، أي يسيله.
- ١٠ ـ جواز تذكية المرأة، وإن كانت أمة، وإن كانت حائضًا.
  - ١١ ـ أن من النساء من تكون قوية القلب واليد.
    - ١٢ جواز تصرف الأمين بما فيه مصلحة.
  - ١٣ ـ أن ما أصابه سبب الموت فأدرك فذكِّي؛ حلَّ.
  - ١٤ \_ أن الفعل إذا وقع من أهله فلا يُسأل عن شروطه.
- ١٥ التثبت فيما اشتبه على المسلم حكمُه، بسؤال أهل العلم.
  - ١٦ \_ أن الأمر يأتي بمعنى الإباحة.
  - ١٧ \_ أن شرط الحل فيما يُذبح ذكر اسم الله عليه.
- ١٨ \_ اشتراط إنهار الدم لحل الذبيحة، وهذا يحصل بقطع الودجين.
- ١٩ \_ تحريم الذبح بالسن، وعلة ذلك أنه عظمٌ، فما ذبح به فلا يحل.
- ٢٠ تحريم الذبح بالظفر، وعلة ذلك أنه تشبه بالكفار الذين يذبحون بالأظفار، وهم الحبشة، فما ذبح بذلك فلا يحل.
  - ٢١ \_ النهى عن التشبه بالكفار. وقد استفاضت السنة بذلك.
- ٢٢ ـ أن ما تعذر ذبحه من الحيوان لعدم القدرة عليه فحكمه حكم الصيد،
   لما جاء في أصل حديث أبي رافع أنه ندَّ بعير فرماه رجل بسهم، فقال (إنَّ لهذه الْبَهَائِم أَوَابِدَ عُلَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا))(١).

#### されず されず されず

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٨٨).

﴿١٥٠٨﴾ وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِ صَبْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١).

﴿١٥٠٩﴾ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهُ بَحَةَ، وَلِيَرِحْ ذَبِيحَتَهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ ('').

هذان الحديثان أصل في رحمة الحيوان، حتى في ذبحه.

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

- ١ تحريم أن يُقتل الحيوان صبرًا، وهو حبس البهيمة ورميها حتى تموت.
  - ٢ ـ أن ما يقدر على ذبحه لا يحل برميه.
    - ٣- تحريم تعذيب الحيوان.
- ٤ فيه شاهد لما تقدم، وهو قوله (الله تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا))(").
  - ٥ \_ إضافة الكتابة إلى اللهِ، وهي نوعان:
    - أ. كتابة كونية.

ب. كتابة دينية.

فمن الأول قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِ ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلطِّيَاهُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ومنه ما في هذا الحديث.

(۲) مسلم (۱۹۵۵).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۹۹).

<sup>(</sup>۳) تقدم (۱۵۰۵).

7 - الحث على الإحسان إلى الخلق بكتابته على كل شيء، و(على) في الحديث بمعنى (في)، وهذا أقرب الوجوه، والإحسان يكون بالقول والفعل والترك، والإحسان إلى أصناف الناس كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَعْبُ دُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ مَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ مَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ ولا تشاء: ٣٦] الآية، ويدخل فيه الإحسان إلى الحيوان كما في حديث البغي التي سقت كلبًا فغفر الله لها (١١)، وكما في هذا الحديث، وجماع القول في معنى الإحسان أنه إيصال النفع ودفع الضرر وكف الأذى.

٧- من الإحسان: الإحسانُ في صفة قتل من أبيح قتله، وذلك بفعل ما يقتضيه الشرع من صعوبة وسهولة فيدخل في ذلك رجم الزاني والقتل قصاصًا، فإنه يتبع فيه فعل الجاني.

٨ الإحسان في صفة ذبح الحيوان، ومن ذلك فعل الأسباب التي تكون أسرع في إزهاق الروح، كشحذ الشفرة، وهي السكين.

٩ تحريم تعذيب الحيوان كاتخاذه غرضًا وتجويعه وحبسه بلا طعام ولا شراب.

١٠ ـ رحمة اللهِ بخلقه.

١١ ـ كمال هذه الشريعة واشتمالها على كل خير، ومن ذلك رحمة
 الحيوان والرفق به.

١٢ \_ أن الله له الأمر والحكم.

١٣ \_ حسن تعليم النبي الله التوضيحه القاعدة الكلية بذكر بعض أفرادها.

#### 

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٦٧)، ومسلم (٢٢٤٥)؛ عن أبي هريرة هـ.

﴿ ١٥١٠ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : (﴿ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

الحديث أصل في حل جنين البهيمة بذكاة أمه.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ \_ أن الذكاة شرط فيما أبيح من الحيوان، لأن بها إنهار الدم.

٢ أنه لا تجب ذكاة الجنين، بل يحل تبعًا لأمه، والسر \_والله أعلم\_ أنه
 كعضو منها، إلا أن يخرج حيًّا، فتجب تذكيته.

٣\_ أنه يجوز ذبح البهيمة الحامل، ولو قرب ولادتها.

#### \*\*\*\*\*\*\*

﴿ ١٥١١﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: ((الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لْيَأْكُلْ)). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ (١).

﴿١٥١٢﴾ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَىهُ (٣).

﴿ ١٥١٣ ﴾ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي «مَرَاسِيلِهِ» بِلَفْظِ: ((ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ)). وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (١٠).

هذا الحديث تمسك به من لا يشترط التسمية على الذبيحة مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الشافعي ، ولكن الحديث ضعيف، كما ذكر

<sup>(</sup>١) أحمد (١١٣٤٣)، وابن حبان (٥٨٨٩)، وصححه العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>۲) الدارقطنی (۲۸۰۸). (۳) «مصنف عبد الرزاق» (۸۵۶۸).

<sup>(</sup>٤) «المراسيل» لأبي داود (٣٧٨).

المصنف هم وغايته أن يكون من قول ابن عباس هم فهو لا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي تقدمت، وفيها الأمر بذكر اسم الله على الصيد والذبيحة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب:

أحدها: أن التسمية شرط لحل الصيد والذبيحة مطلقًا؛ فلا يحل متروك التسمية عمدًا ولا سهوًا.

الثاني: أن التسمية شرط، لكنه يسقط بالنسيان، ومنهم من يفرق في ذلك بين الصيد والمُذكَّى، فلا يحل متروك التسمية من الصيد ولو نسيانًا أو سهوًا، بخلاف المذكَّى، على هذا القول.

الثالث: أن التسمية مستحبة؛ فذبيحة المسلم حلال، ولو ترك التسمية عمدًا من غير استخفاف، كما هو ظاهر حديث الباب: ((ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ السمَ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ))، وهذا أهم ما يتعلق بهذا الحديث. والراجح والله أعلم هو القول الثاني، فإنه أوسط الأقوال، وهو الموافق ليسر الشريعة ورفع الحرج، مع العمل بأدلة وجوب ذكر اسم الله على الذبيحة حسب الاستطاعة؛ فإن تحريم متروك التسمية نسيانا يتضمن حرجًا عظيمًا، وهو تلف المال، الذي تلفه قد يكون ضرره عظيمًا في حق كثير من الناس. والله أعلم.

#### 

# بَابُ الأُضْحِيَةِ

﴿ <u>١٥١٤</u>﴾ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴿ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَوْنَيْنِ ، وَيُصَمِّى وَيُكَبِّرُ ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ (٣).

﴿١٥١٥﴾ وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ»: تَمِينَيْنِ، بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ(١٠).

﴿١٥١٦﴾ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: وَيَقُولُ: ((بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ))(٥).

﴿ ١٥١٧﴾ وَلَهُ: مِنْ حَدِيثٍ عَائِشَة ﴿ اللَّهُ مَا أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ؛ لِيُضَحِّي بِهِ، فَقَالَ: ((اشْحَذِي الْمُدْيَةَ))، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ؛ لِيُضَحِّي بِهِ، فَقَالَ: ((اشْحَذِي الْمُدْيَةَ))، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: ((بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمْحَمَّدٍ)) (١٠).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله في هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩٦٦)، ومسلم (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) علقه البخاري بصيغة التمريض فقال: «وَيُذْكَرُ: سَمِينَيْنِ». «الفتح» (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) أبو عوانة في صحيحه (٣٢٢٠) بلفظ: «سَمِينَيْنِ». (٥) مسلم (١٩٦٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۹۷).

﴿١٥١٨﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ (١).

﴿١٥١٩﴾ وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ ﴿ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَم قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ)). مُتَّفَقٌ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

هذه الأحاديث أصل في مشروعية الأضحية، وهي متضمَّنة لسنته ﷺ القولية والفعلية.

## وفي الأحاديث فوائد كثيرة؛ منها:

- ١ ـ أن الرسول ﷺ كان يضحي.
- ٢ ـ أنه ﷺ كان يضحي بالضأن من الغنم.
- ٣ ـ أنه ﷺ كان يضحي بكبشين، وربما ضحى بكبش.
- إن من صفتهما كونهما أملحين \_أي أبيضين\_، أقرنين \_أي ذَوَيْ قرون\_، سمينين. وقولها: «يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ»:
   أي إن هذه المواضع من جلده وجسمه لونها أسود.
  - ٥ ـ الجود وطيب النفس باختيار الأضحية.
  - ٦ \_ أن ما كان أكمل خِلقة وأغلى ثمنًا من الأضاحي فهو أفضل.
    - ٧ ـ أن النبي ﷺ كان يضحي بذلك عن نفسه وآله وأمته.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۸۲۷۳)، وابن ماجه (۳۱۲۳)، والحاكم (۷٦٤٦). وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۲) ۲۲۰)، و «نصب الراية» للزيلعي (۲،۷۰۶).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٥٠٠)، ومسلم (١٩٦٠) (٢)، واللفظ له.

٨ مشروعية التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية، والتسمية شرط،
 والتكبير سنة.

9 - أن النبي الله يباشر ذبح الأضحية بيده، كما ذبح بعض هديه بيده في حجة الوداع<sup>(۱)</sup>.

١٠ مشروعية شحذ المدية، وهي السكين، وشحذها: تحديدها، حتى يدق حدها، فتكون ماضية سريعة القطع.

١١ - جواز أمر الإنسان في حاجته مَن له عليه أمرٌ؛ كزوجته، وولده،
 وخادمه، أو مَن يسره قضاء حاجته، وأن ذلك ليس من السؤال المذموم.

١٢ \_ فيه شاهد لقوله: ((وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ))(١).

١٣ ـ أن ذبح الغنم يكون بإضجاعها على شقها الأيمن أو الأيسر، حسب ما هو الأسهل.

١٤ \_ استحباب مباشرة المضحي ذبح أضحيته.

١٥ \_ جواز الاقتصار على التسمية دون التكبير.

١٦ \_ استحباب الدعاء بقبول الأضحية عند ذبحها.

1۷ \_ أن الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور؛ لفعله ﴿ وترغيبه فيها، ومداومته عليها، وقال بعض أهل العلم بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة: ((مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَ مُصَلَّانًا))، ولكن قد قيل: إنه موقوف على أبى هريرة ﴿ ...

١٨ \_ أن وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد.

١٩ ـ أن ذبح الأضحية لا يشترط فيه أن يكون بعد الخطبة، ولا بعد ذبح الإمام.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۱۸)؛ عن جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في (باب الصيد والذبائح) (١٥٠٩).

٢٠ - تحريم ذبح الأضحية قبل الصلاة.

٢١ فيه شاهد للأصل، وهو أن العبادة إذا فعلت قبل الوقت فإنها لا تجزئ.

٢٢ - أن من ذبح قبل الصلاة لا تجزئه أضحيته، ولو كان خطأ أو نسيانًا،
 وعليه أن يذبح مكانها.

٢٣ - التنبيه على الإخلاص والتسمية عند الذبح؛ لقوله: ((فَلْيَذْبَحْ عَلَى السم اللهِ)).

## 7#5"7#5"7#5

﴿ ١٥٢٠﴾ وَعَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبِ ﴿ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﴿ فَقَالَ: ((أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ طَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي)). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ جَبَّانَ (۱).

﴿١٥٢١﴾ وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

وَالْأَذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا خَرْمَاءَ وَلَا ثَرْمَاء». وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا خَرْمَاءَ وَلَا ثَرْمَاء». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۸٦٦٧)، وأبو داود (۲۸۰۲)، والترمذي (۱٤۹۷)، والنسائي (۲۳۷۰)، وابن ماجه (۳۱٤٤)، وابن حبان (۹۲۱)، وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (۹/۲۸٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۲۳).

 <sup>(</sup>۳) أحمد (۸۰۱)، وأبو داود (۲۸۰٤)، والترمذي (۱٤۹۸)، والنسائي (٤٣٧٢)، وابن ماجه
 (۳۱٤۲)، (۳۱٤۳)، وابن حبان (٥٩٢٠)، والحاكم (٧٦١٢).

تضمَّنت هذه الأحاديث صحة ما يضحى به من السن والسلامة من العيوب. وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ أن أربعًا لا تجوز في الضحايا:
- ١- العوراء البين عورها، وهي التي انخفست عينها، وأولى منها العمياء.
  - ٢- المريضة البيِّن مرضها، كذات الجدري.
- ٣- العرجاء البين ظلَعها، وهي التي لا تلحق الغنم، وأولى منها التي
   لا تمشي.
  - ٤- الكسيرة، أي: الهزيلة التي لا مخَّ فيها.
  - ٢ \_ جواز التضحية بذوات العيوب الخفيَّة، كالعوراء التي عينها قائمة.
- ٣ أنه لا تجوز التضحية إلا بمسنة، وهي الثّنيُّ من الضأن والمعز، وهو ما تم له سنة.
- ٤ جواز التضحية بالجذع من الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، وذلك
   عند تعسر المسنة. وقيل: هذا شرط كمال، لا شرط صحة.
- هـ اشتراط السن المعتبرة في الأضحية، وهو أن تكون الأضحية مسنة،
   وهو الثنيُّ من بهيمة الأنعام، فمن الضأن والمعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم
   له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين.
  - ٦ بناء أحكام الشريعة على اليسر.
    - ٧\_ أن المشقة تجلب التيسير.
- ٨ مشروعية تفقد الأضحية، بمعرفة سلامتها من العيوب المانعة. وهو معنى: «نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ».

٩ ـ النهي عن التضحية بالمذكورات في حديث علي ﴿ وهي العوراء ، وتقدمت ، والمقابلة ، وهي ما قطع طرف أذنها ، والمدابرة ، وهي ما قطع من مؤخر أذنها ، والخرماء ، وهي مثقوبة الأذن ، والثرماء ، وهي التي سقطت ثناياها .

١٠ ـ النهي عن القصد في القربة إلى ما فيه عيب. ففي الأحاديث:

11 ـ شاهد لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

١٢ ـ ومن مجموع الأحاديث: يعلم أنه يشترط في الأضحية أربعة شروط:

١- أن تكون من بهيمة الأنعام.

٢- أن تبلغ السن المقدر شرعًا.

٣- أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء.

٤- أن تكون في وقت الأضحية، وهو ما بين صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق.

#### \$\$\*\*\$\*\*\*

﴿ ١٥٢٣﴾ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﴾ أَنْ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقَسَمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

في هذا الحديث بيان ما يُصنع في الهدي بعد ذبحه.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ مشروعية الهدي، وهو ما يقدَم به الحاج والمعتمر من بهيمة الأنعام ليذبحه في الحرم.

البخاري (۱۷۱۷)، ومسلم (۱۳۱۷).

٢ - استحباب كثرة الهدي الذي يساق إلى الحرم؛ لأن النبي الله أهدى
 في حجته مئة بدنة.

٣- استحباب تقسيم لحم الهدي وجلودها، وجِلالها، جمع جِل، وهو الكساء الذي يجلل به الهدي.

- ٤ فضيلة علي هيه.
- ٥ جواز التوكيل في نحر الهدي والأضحية وتقسيم اللحم.
- ٦ أن الجزار لا يعطى أجرته من لحم الهدي والأضحية، بل يعطى الأجرة من غيرها.
  - ٧- جواز أخذ الأجرة على الهدي والأضاحي.

#### 745 545 545 745 545

﴿ ١٥٢٤ ﴾ وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﴾ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

في هذا الحديث بيان من تجزئ عنه البدنة والبقرة في الهدي.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ مشروعية سوق الهدي إلى الحرم في العمرة.
- ٢ \_ أن الرسول ﷺ وأصحابه ساقوا الهدي في عمرة الحديبية.
  - ٣ ـ أنه وجب عليهم ذبح الهدي بالإحصار.
    - ٤ ـ أنهم ذبحوا إبلًا وبقرًا.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۱۸).

٥- أن البدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة؛ في الهدي، وكذلك الأضحية؛ فالبدنة عن سبع شياه، والبقرة عن سبع شياه. وهذه معادلة حُكمية شرعية، لا تختلف باختلاف القيمة، لكن تجب مراعاة السن المجزئة. وأما الغنم، فلا تجزئ الشاة إلا عن واحد في الهدي، وفي حكمها سبع البدنة والبقرة. وأما في الأضحية فتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، ومن شاء أن يُشركه في ثوابها. واختُلف في التشريك في ثواب سبع البدنة والبقرة؛ فقيل: لا يصح التشريك فيه. وقيل: يصح؛ فيضحي الرجل بسبع البدنة عنه وعن أهل بيته؛ لأن سبع البدنة والبقرة معدول بالشاة. وهو الصحيح، إن شاء الله. والله أعلم.

#### 2**1**5 215 215

## بَابُ العَقِيقَةِ

العقيقة: ما يذبح شكرًا لله على نعمة المولود، وكان النبي على يكره هذا الاسم؛ لأنه مشتق من العقوق، لكن هكذا نطق العرب، فسموا ما يذبح للمولود عقيقة. فالعقيقة \_إذن\_ نوع من النسك المذكور في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٥٠ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، فهي كالهدي والأضحية.

(١٥٢٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ عَقَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَعَبْدُ الْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِم إِرْسَالَهُ(١).

﴿ ١٥٢٦﴾ وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ نَحْوَهُ (١). ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٣).

﴿١٥٢٨﴾ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ (١٠).

﴿١٥٢٩﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((كُلَّ غُلَام مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٨٤١)، وابن الجارود في «المنتقى» (٩١١)، وينظر: «الأحكام الوسطى» للأشبيلي (٤/ ١٤١)، و «العلل» لابن أبي حاتم (١٦٣١).

<sup>(</sup>۲) ابن حبان (۵۳۰۹). (۳) الترمذي (۱۵۱۳).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٧١٤٢)، وأبو داود (٢٨٣٤)، والترمذي (١٥١٦)، والنسائي (٢١٦)، وابن ماجه (٣١٦٢)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢٠١٨٨)، وأبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢)، والنسائي (٤٢٢٠)، وابن ماجه (٣١٦٥)، ينظر: «البدر المنير» (٩/ ٣٣٤).

-----

تضمنت هذه الأحاديث الدلالة على حكم العقيقة، وما يتعلق بها من أحكام.

## وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ ـ مشروعية العقيقة عن المولود؛ ذكرًا كان أو أنثى.
  - ٢ أنها تذبح يوم السابع من يوم الولادة.
  - ٣ جواز أن يتولى العقيقة غير الأب، لكن بإذنه.
- ٤ أن الأفضل أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
  - ٥ ـ أنه يجزئ عن الغلام شاة واحدة.
- ٦ أن النبي هي عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، والكبش ذكر
   الضأن إذا أثنى، أي: صار ثنيًا.
- ٧- تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة بالضّعف، وهذا أحد المواضع الخمسة التي يفضّل فيها الذكر على الأنثى بالضعف. والثاني: الميراث، والثالث: العتق في الأجر، الرابع: الدية، والخامس: الشهادة. وفي هذه الأحكام ردُّ على دعاة التسوية بين الذكر والأنثى. وبطلان ما يسمى وثيقة سيداو المناقضة للعقل والشرع، الداعية إلى التسوية بين الرجل والمرأة.
- ٨ أن المولود يُسمَّى يوم السابع، ويُحلَق رأس الصبي الذكر، ويُتصدَّق بوزن شعره فضة.
- ٩ أن العقيقة سنة مؤكدة، وقيل: واجبة، لقوله: ((كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ)).

١٠ أن السنة أن تكون الشاتان متكافئتين، أي: متقاربتين في خلقتهما وقيمتهما. ويعتبر في العقيقة ما يعتبر في الأضحية من السن والسلامة من العيوب.

### \$\$\$\*\$\$\$\$\$\$

# كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ



درج كثير من المصنفين في الأحكام وأحاديثها على ذكر كتاب الأيمان والنذور قبل القضاء والشهادات، وكأنه تمهيد لها. والأيمان: جمع يمين، وهو القسم، والنذور: جمع نذر، وهو أن يوجب المكلف على نفسه ما لم يجب بأصل الشرع، والأيمان والنذور أنواع، ولذا ذُكرا بلفظ الجمع. وسبب الجمع بين الأيمان والنذور أن بينهما تداخلًا، فمن النذور ما له حكم اليمين؛ كنذر اللَّجاج والغضَب، ومن الأيمان ما يؤول إلى النذر.

### 5.75" 5.75" 5.75

﴿١٥٣٠﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ١٠ عَنْ رَسُولِ اللهِ ١٤ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). ﴿١٥٣١﴾ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: ((لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ))(٢).

هذا الحديث أصل في تحريم الحلف بغير الله، ويشهد له الحديث الآخر عنه ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ))(٣).

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ \_ أن من عادة العرب في الجاهلية: الحلف بالآباء والأمهات وبالأنداد؛ كاللّات والعُزَّي.

٢ \_ تحريم الحلف بغير الله مما يُحلف به تعظيمًا له، وليس للحلف بغير الله حرمة، لذلك لا يجب به كفارة.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۰۸)، ومسلم (۲۱۲۱). (۲) أبو داود (۳۲٤۸)، والنسائي (۳۷۲۹).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦٠٧٢)، وأبو داود (٣٢٥١)؛ عن ابن عمر ﷺ، وصححه الحاكم (٤٥).

- ٣- جواز الحلف بالله بشرط الصدق في الخبر؛ لقوله ( و لا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ ).
- ٤ تعظيم تحريم الحلف بغير الله بإضافة النهي إلى الله، لقوله: ((أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ))، وتأكيد الخبر بذلك ببعض المؤكدات، وهي: (أَلَا) و(إنَّ).
- ٥- أن النهي عن الحلف بغير الله كان متأخرًا، لذلك وقع من عمر الله كان متأخرًا، لذلك وقع من عمر الله وهذا مما أجيب به عن حديث: ((أَفْلَحَ وَأَبِيهِ))(١).
  - ٦ المبادرة بإنكار المنكر.
  - ٧ العذر بالجهل في الحلف بغير الله.

### ~#~\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

﴿١٥٣٢﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ)). وَفِي رِوَايَةٍ: ((الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ)). أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ (٢).

هذا الحديث أصل في اعتبار نية المستحلف \_وهو المدَّعي\_ دون الحالف في الدعاوي.

وفى الحديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ اعتبار الحلف في الدعاوى في الجملة.
  - ٢ \_ أن الأصل الرجوع إلى نية الحالف.
- ٣\_ أن المدَّعي عليه لا تبرأ ذمته بالحلف إذا نوَى خلاف ما ادُّعي عليه به.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۱)؛ عن طلحة بن عبيد الله ﷺ. ينظر: «الفتح» (۱۱/ ٥٣٣)، و«التمهيد» (۲۱/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۵۳).

٤ ـ أن يمين المدَّعي عليه تحمل على نية المستحلف، فتتعلق اليمين بالمدَّعي به.

٥ - أن على المدَّعي أن يصدِّق المدَّعي عليه في يمينه إذا لم يعلم كذبه.

﴿١٥٣٣﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

﴿١٥٣٤﴾ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: ((فَائِت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ))(٢). ﴿١٥٣٥﴾ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: ((فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)). وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ (٣).

هذا الحديث أصل في حكم الحِنْث في اليمين المنعقدة، وهي اليمين على مستقبل ممكن، والحِنث هو ترك المحلوف على فعله، أو فعل المحلوف على تركه. وأصل الحِنث الإثم، وعقَّد اليمين بالله يقتضي الوفاء بها، وللحِنث في الشريعة أحكام، وهي الأحكام التكليفية الخمسة؛ الوجوب إن حلف على فعل محرم، والاستحباب إن حلف على فعل مكروه، والتحريم إن حلف على فعل فريضة، والكراهة إن حلف على فعل مستحب، والإباحة إن حلف على مباح، فعلًا أو تركًا. وعلى كل حال يجب بالحنث في اليمين كفارة، وهي الكفارة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِكَن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّهُ ٱلْأَيْمَنَّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَقُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢). (٢) البخاري (٦٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٢٧٨).

كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةً فَمَن لَّرْيَجِدْ فَصِيبَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ۚ ذَالِكَ كَقَّارَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

# وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ إطلاق اليمين على المحلوف عليه مجازًا، وهو من إطلاق السبب على المسبّب، واليمين حقيقةً هي جملة القسم.
  - ٢ أن اليمين -أي الحلف لا يوجب المحلوف عليه ولا يحرمه.
- ٣- أن الحالف مخيرٌ بين الوفاء بيمينه أو الحنث مع الكفارة، على ما تقدم
   في حكم الحنث.
- ٤ استحباب ترك الوفاء باليمين إذا كان ذلك خيرًا مع التكفير، على ما تقدم تفصيله في حكم الحنث.
  - وجوب الكفارة على من حنث في يمينه.
- ٦ أن الحالف مخيرً إن شاء كفر أولا، ثم فعَل المحلوف عليه، وإن شاء فعَل المحلوف عليه، ثم كفر وجوبًا.
- ٧ أن مقتضى الشرع تقديم الأفضل على الفاضل، وترجيح أعلى
   المصلحتين على أدناهما، وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.

﴿١٥٣٦﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ)). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

هذا الحديث أصل في جواز الاستثناء في اليمين، ومعنى حلف على يمين، أي على شيء من فعل أو ترك.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۵۸۱)، وأبو داود (۳۲٦۱)، والترمذي (۱۵۳۱)، والنسائي (۳۸۲۸)، وابن ماجه (۲۱۰۵)، وابن حبان (٤٣٣٩).



- ١ جواز الاستثناء في اليمين بالتعليق على مشيئة الله.
- ٢ ـ أن هذا الاستثناء يمنع من الحنث، أي: الإثم المترتب على عدم الوفاء
   بالقسم، فلا تجب عليه كفارة.
- ٣ أن ذكر المشيئة في اليمين لا يمنع من الحنث إلا إذا قصد به التعليق،
   لا مجرد التعظيم لله؛ لربط الأمور كلها بالمشيئة.
  - ٤ \_ أن الاستثناء في اليمين لا ينفع إلا نطقا؛ لقوله: ((فَقَالَ)).
- هـ اشتراط اقتران الاستثناء باليمين، بأن يأتي عقبه دون تراخ؛ لقوله:
   ((فَقَالَ))، فعطف الجملة بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب.
- ٦ أن تعليق الطلاق والعتق على المشيئة يمنع من الحنث، فلا يقع طلاق ولا عتق.

### 

﴿١٥٣٧﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﴾ ((لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(۱).

تضمن هذا الحديث شيئًا من هدي النبي الله في الأيمان، وهو أنه كثيرًا ما يحلف بقوله: ((وَمُقَلِّب الْقُلُوبِ)).

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ أن الله هو مقلب القلوب، أي: المتصرف فيها، فيقيمها إذا شاء،
 ويزيغها إذا شاء.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۲۸).

- ٢ أن مقلب القلوب اسم لله، وصفةٌ من صفاته.
- ٣- مشروعية القسم بهذا الاسم ((مُقَلِّب الْقُلُوب)).
- ٤ جواز القسم بكل اسم من أسماء الله، وأن ذلك من الإقسام بالله.
- أن القلوب تتقلب، وتقلبها تغير أحوالها باعتقاداتها وأعمالها وإراداتها.
- ٦ فيه شاهد لما كان يدعو به النبي ﷺ: ((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ))(١).
- ٧- فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ٥ ﴾ [الأنفال: ٢٤].
- ٨ استحباب استحضار معنى هذا الاسم لله، مما يوجب للعبد الخوف من زيغ قلبه، ويوجب الدعاء بدعاء النبي ، ودعاء الراسخين في العلم:
   ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ ﴿ الله عمران: ٨].

### 

﴿ ١٥٣٨﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و ﴿ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِ ﴾ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: ((الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِيُ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(٢).

هذا الحديث من أدلة أن الذنوب منها كبائر، ومنها صغائر، وقد دل على ذلك آيات من القرآن وأحاديث من السنة، من ذلك قوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَ نِبُواْ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۵۲۲) وحسنه؛ عن أم سلمة ١٠٠٠ (٢) البخاري (٦٩٢٠).

كَبَآبِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنَكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ ﴾ [النساء: ٣١]، ومن السنة هذا الحديث، ويشهد لبعض معناه حديث أبي بكرة ، أن رسول الله الله قال: ((أَلَا أُنَبُّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ))\_ثَلَاثًا\_ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ...)) الحديث(١).

وقد تضمن حديث الباب ذكر ثلاث من كبائر الذنوب، وهي الشرك، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، كما في أصله في البخاري.

وقد فسرت اليمين الغموس بأنها التي يقتطع بها مال المسلم، ويشهد لهذا التفسير قوله ﷺ: ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ))(٢).

وسميت هذه اليمين غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. والسائل عن معنى اليمين الغموس هو عبد الله بن عمرو راوي الخبر، والمجيب هو النبي ﷺ، كذا قال بعض الشراح، ورجَّح الحافظ ابن حجر أن السائل فراس بن يحيى الهمداني، والمجيب هو الشعبي، وهما من رواة الحديث، كما جاء في رواية ابن حبان<sup>(٣)</sup>.

# وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ \_ أن الذنوب منها كبائر، ومنها صغائر.

٢ \_ أن الشرك بالله من الكبائر، بل هو أكبر الكبائر على الإطلاق. وهو اتخاذ الند لله، كما قال النبي إلى الله الله الله الله عَظِمُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَجْعَلَ لِله نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ))(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه \_إن شاء الله تعالى ـ في (باب الدعاوي والبينات) (١٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) ابن حبان (٥٥٦٢)، ينظر: «الفتح» (١١/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥). وسيأتي في كتاب الجامع، باب البر والصلة (١٦٤٠).

٣- أن عقوق الوالدين من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكرة. وهو ترك ما يجب لهما من البر، وفعل ما يحرم في حقهما.

إن عقوق الوالدين قرين الشرك في السنة، كما أن الإحسان إلى الوالدين قرين التوحيد في القرآن، ﴿ وَأَعْبُدُواْ اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ الله عَنْ الله ع

أن اليمين الغموس من الكبائر، ولأجل ذلك أورد المصنف هذا الحديث في باب الأيمان، واختصره.

### 743°245°245

(١٥٣٩) وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَمَ الْكَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُو اللَّهُ بِٱللَّغُو فِى أَيْمَنِكُو ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، بَلَى وَاللهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١٠٠٠) وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْ فُوعًا (٢٠).

هذا الحديث من أحاديث تفسير السنة للقرآن، فهو وإن كان من كلام عائشة فإن له حكم الرفع. وقد تضمن تفسير اللغو في قوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُرُ اللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، قال أبو عبد الله الحاكم: «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين: حديث مسندٌ »(٣).

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ \_ أن السنة تفسر القرآن.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣٢٥٤)، وصحح الدارقطني الوقف كما في «التلخيص الحبير» (٤/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) «المستدرك» (٢/ ٣١٠).

٢ - أن لغو اليمين هو ما يجري على اللسان، مما لم يقصده الحالف؟ كقول الإنسان: لا والله، وبلى والله. في درج الكلام. وألحق به بعض العلماء الحلف بناء على غلبة الظن، كمن حلف على خبر يظن صدقه. فاليمين في الأول لم تنعقد؛ لأنها لم تقصد. واليمين في الثاني مقصودة؛ لكنه أخطأ في ظنه، فلا يؤاخذ؛ لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا نُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخُطَأْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

٣- فيه شاهد لقوله (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))(١).

### 

﴿ ١٥٤١﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (''). وَسَاقَ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الْأَسْمَاءَ، وَالتَّحْقِيقُ؛ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ (").

هذا الحديث هو الأصل في هذه العدة من أسماء الله، وفضل إحصائها، وهي مجملة لم تعين، وأما تعيينها وسردها \_كما عند الترمذي وغيره\_ فليس من كلام الرسول ، بل هو مدرج من بعض الرواة، كما قال الحافظ .

ومناسبة هذا الحديث لباب الأيمان ظاهرة، وهي بيان ما يشرع الحلف به، وهو أسماء الله وصفاته، فلا تُتعدى؛ لقوله ( ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ))(١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)؛ عن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷۳٦)، ومسلم (۲۲۷۷) (۲).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٥٠٧)، وابن حبان (٨٠٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، فهو أول حديث في هذا الباب (١٥٣٠).

ويجب أن يعلم أنه ليس في هذا الحديث حصرٌ لأسماء الله في تسعة وتسعين، بل المقصود الإخبار عن فضل تسعة وتسعين من أسماء الله غير معينة بأن من أحصاها دخل الجنة. وقد تحرى كثير من العلماء جمع هذا العدد من الكتاب والسنة من غير جزم بأنها هي المقصودة في الحديث، ومن أحسن من جمعها الشيخ محمد بن صالح العثيمين هي في كتابه القواعد المثلى.

ويدل على عدم انحصار أسماء الله في هذا العدد حديث ابن مسعود في دعاء الهَمِّ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ بْنُ عَبْدِكَ)) الحديث، وفيه: ((أَسْأَلُكَ بِكُلِّ السم هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْوَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، السم هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْوَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ))(۱)، ومما يوضح جلالة حديث الباب معرفة إعرابه، فإنه جملتان؛ الأولى: ((إِنَّ لِلهِ تِسْعةً وَتِسْعِينَ اسْمًا))، ف((إِنَّ)) حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، ((لِلهِ)) خبر مقدم، و((تِسْعةً)) اسم إن، و((تِسْعِينَ)) معطوف. الثانية: ((مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ))، وهي جملة شرطية، و((مَنْ)) اسم شرط، و((أَحْصَاهَا)) فعل الشرط، والجنة معمول الفعل، والجملة صفة مفعول به، ((دَخَلَ الْجَنَّةَ)) جواب الشرط، والجنة معمول الفعل، والجملة صفة لاسم إن. وعليه؛ فالمعنى: لله تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة، وإحصاء الشيء معرفة عدده، وهو في هذا الحديث يشمل جمْعَ هذه الأسماء، وإحصاء الشيء معرفة معانيها وأحكامها، وجمعها يكون من الكتاب والسنة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ \_ إثبات الأسماء لله.

٢ \_ إثبات ما تدل عليه من الصفات، وهي معاني تلك الأسماء.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳۷۱۲)؛ عن ابن مسعود ﷺ، وصححه ابن حبان (۳ /۲۵۳)، والحاكم (۱) رواه أحمد (۱۸۷۷)، وقال الهيثمي: «ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح، غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان». «مجمع الزوائد» (۱۷۱۲۹).

٣- أن أشهر أسمائه تعالى (الله)، ولهذا أضيفت الأسماء إليه في الحديث، وهذا مطرد في القرآن، إذ تضاف الأسماء والصفات إلى هذا الاسم الشريف أخبارًا ونعوتًا، كقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَاهُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرٌ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى لَيُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ [الحشر: ٢٤.٢٣]، ونظائر ذلك كثير. ولهذا قيل: إنه أعرف المعارف، وقيل: إنه الجامع لمعاني أسمائه وصفاته تعالى، وإنه الاسم الأعظم.

- ٤ ـ فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْخُسْنَى ﴾ [الأعراف: ١٨٠] في أربعة مواضع من القرآن.
  - أن من أسماء الله تسعة وتسعين، من أحصاها دخل الجنة.
  - ٦ فضل العلم بأسماء الله وصفاته، وبهذا العلم معرفة العبد لربه.
    - ٧ الندب إلى تدبر الكتاب والسنة لمعرفة هذه الأسماء.

تنبيه: ههنا مسألة كلامية تتعلق بأسماء الله، وهي: هل الاسم هو المسمَّى أو غيره؟ الصواب أنه لا يصح إطلاق هذا ولا هذا، بل ذلك يختلف بحسب السياق، فإذا قلت: الله هو رب العالمين، فالاسم هو المسمَّى، وإذا قلت: الله لفظ مشتق، فالاسم غير المسمَّى، فالاسم هو اللفظ الدال، والمسمَّى هو مدلول اللفظ، ولشيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ جوابٌ فصلٌ في هذا(١).

### 

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٦/ ١٨٥-٢١٢).

﴿١٥٤٢﴾ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا؛ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ)). أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

هذا الحديث يتضمن الإرشاد إلى مكافأة صانع المعروف بهذا الدعاء: ((جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا))، وأنه تحصل به المكافأة، ولكنه ينبغي تقييده بمن لم يجد ما يكافئ صانع المعروف، لقول النبي ((مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ))(٢). وذكرُ هذا الحديث في هذا الباب لا تظهر مناسبته إلا أن يقال: إن صنع المعروف قد يكون بنذر، وربما تقترن به اليمين، مبالغة في الإكرام.

# وفي الحديث فوائد؛ منها:

 ١ مشروعية شكر الجميل، وأنه يكون بالدعاء وبالثناء، كما يكون بالمكافأة.

٢ \_ أن من الدعاء الجامع قول: ((جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا)).

٣ \_ أن الله يجزي المحسنين بالإحسان.

### 続で数で数

﴿١٥٤٣﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: ((إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۰۳۵)، وابن حبان (۳٤١٣).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله في (كتاب الجامع، باب البر والصلة)، آخر حديث في الباب.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩).

هذا الحديث أصل في كراهة النذر، ولو كان نذر طاعة، ولا سيما النذر المشروط، كأن يقول: لله على أن أتصدق بكذا إن شفى الله مريضي، أو إن أعطاني كذا وكذا من المال، وهذا وعد من العبد لربه، وإخلافه إثم عظيم إذا أعطاه الله سؤله، وقد ذم الله بعض المنافقين بقوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَمِنْ ءَاتَكُنَا مِن فَضَلِهِ عَلَيْكَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَّآ ءَاتَنهُم مِّن فَضَلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُر بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞﴾ [التوبة: ٥٧ ـ ٧٧].

# وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ النهي عن النذر، والأصل في النهي التحريم، وقيل: إنه هنا للكراهة.
- ٢ ـ أن النذر لا يكون سببًا في حصول خير. فيعلم بذلك أنه إذا حصل مطلوب الناذر فليس سببه عقد النذر.
- ٣ ـ أن النذر المعلق على حصول أمر يُشعِر ببخل الناذر، فلا يفعل خيرًا إلا بمقابل يشترطه على ربه.
- ٤ \_ أن عقد النذر ليس بعبادة في نفسه، بل بما يتضمنه من تعظيم المنذور له، أو بما يؤول إليه نذر الطاعة.
- ٥ \_ أن الناذر النذر المعلق فيه شبه من المنافقين في عدم الإخلاص والبخل.
  - ٦ \_ ذم البخل.
  - ٧\_ الردعلى القدرية.

﴿ ١٥٤٤﴾ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِين)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

( 10٤٥ ) وَزَادَ التُّرْمِذِيُّ فِيهِ: ((إِذَا لَمْ يُسَمِّ)). وَصَحَّحَهُ (٢).

﴿ ١٥٤٦﴾ وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: ((مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ))(٣). وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ؛ إِلاَّ أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ (٤).

﴿ ١٥٤٧﴾ وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً ﴿ (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْضِيَ اللهَ فَلَا يَعْضِيَ اللهَ فَلَا يَعْضِهِ) (٥٠).

﴿١٥٤٨ وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: ((لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ))(١).

هذه الأحاديث تضمت أنواع النذر التي يجزئ عنها كفارة يمين، وهي النذر الذي لم يسم، ونذر المعصية، والنذر الذي لا يطاق، والنذر الذي يقصد به اليمين، وجِماعها ما يتعسر أو يتعذر الوفاء به، كونًا أو شرعًا.

# وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ أن النذر الذي لم يسم -أي لم يسم المنذور أنه صحيح، وكفارته
 كفارة يمين.

٢ أن النذر الذي لا يطيقه الناذر، أو يشق عليه مشقة شديدة تجزئ عنه
 الكفارة. والمانع من الوفاء أمر كوني.

٣\_ أن نذر المعصية منعقد، وتجزئ فيه الكفارة، والمانع شرعي.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۶۵). (۲) الترمذي (۱۵۲۸).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٣٢٦). و«نصب الراية» للزيلعي(٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٦٩٦). (٦) مسلم (١٦٤١).

٤ - وفي حكم هذه الأيمان: النذر الذي يقصد به الحض أو المنع، فإنه تجزئ فيه الكفارة، أو يفعل المنذور.

٥ - يسر الشريعة، ففيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

﴿١٥٤٩﴾ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ الْمَسْلِم (١٠٠ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (١٠٠ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ وَلْتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (١٠٥ حَافِيَةً، فَقَالَ اللَّهُ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا: فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةً أَيَّام) (٢٠).

تضمن هذا الحديث حكم نذر ما لا يطاق وما ليس بمشروع، وأنه لا يجب الوفاء به، وأنه تجزئ عنه الكفارة.

# وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن نذر المشي إلى البيت، أيْ: حجَّا أو عمرة، لا يجب الوفاء به؛ لأنه من نذر ما لا يطاق، ولا سيما مع شرط الحَفَاء.

٣\_ أن فيه شاهدًا لحديث أنس الله أن النبي الله وأى شيخًا يُهادى بين ابنيه، فقال: ((إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا ) نَفْسَهُ لَعَنِيُّ))، وأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (").

<sup>(</sup>١) البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤).

<sup>(</sup>۲) أحمد(۱۷۳۰٦)، وأبو داود (۳۲۹۳)و (۳۲۹۵)، والترمذي (۱۵۶۶)، والنسائي (۳۸۱۵)، وابن ماجه (۲۱۳٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨٦٥)، ومسلم (١٦٤٢).

أن الله لا يحب التقرب إليه بالعمل الذي يشق به الإنسان على نفسه، بل يكره ذلك، وهو معنى قوله: ((إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا))، وقوله ﴿: ((إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ))؛ لأن الله غنيٌّ عن العالمين وأعمالهم، ففي الحديثين شاهد لقوله ﴿: ((اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا))().
 الله لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا))().

جواز التوكيل في الاستفتاء، وأن المفتي لا يطلب الأصل إلا إذا اقتضى الأمر ذلك، كمسائل الطلاق.

آن من جمع في نذره بين مشروع وغير مشروع، وجب عليه الوفاء بالمشروع دون غيره، كما في حديث أبي إسرائيل أنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي ((مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَشْتَظِلَّ، وَلْيَشْتَظِلَّ، وَلْيَشْتَظِلَّ، وَلْيَشْتَظِلَّ، وَلْيَشْتَظِلَّ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ))(٢).

### 745.542.242

﴿١٥٥١﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَمُولَ اللهِ ﴿ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴾ قَالَ: ((اقْضِهِ عَنْهَا)). مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (٣). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٣).

هذا الحديث أصل في قضاء النذر عن الميت، وهو مطلق فيشمل أي نوع من أنواع الطاعات، ولأن النبي الله لم يستفصل عن نوع النذر، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ولكن جاء في رواية؛ أنَّ سَعْدًا الله تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٦٥)، ومسلم (٧٨٢)؛ عن عائشة 🕮.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٤)؛ عن ابن عباس ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨).

تُوفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَينْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ))، قال: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا(). ولعل الحديثين في قضيتين؛ قضاء نذر، وتبرع من سعد ﷺ. الله أعلم.

# وفي الحديثين فوائد؛ منها:

- ١ \_ صحة عقد النذر.
- ٢ أن نذر أم سعد مسمّى، لقوله: أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فقال النبي ﴿ (اقْضِهِ عَنْهَا)).
  - ٣\_ وجوب الوفاء بنذر الطاعة.
  - ٤ \_ مشروعية قضاء النذر عن الميت.
- وضيلة سعد بن عبادة الله الاهتمامه بنذر أمه، ولصدقته بحائطه عنها.
  - ٦ \_ أن هدي الصحابة سؤالُ النبي على عمَّا أشكل عليهم.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٧٥٦).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۳۱۳)، والطبراني في «الكبير» (۱۳٤۱). **وينظ**ر: «البدر المنير» لابن الملقن (۹/۸۱ه).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢٧٠٦٤).

هذا الحديث أصل في الوفاء بالنذر ما لم يمنع منه مانع شرعي؛ كنذر المعصية.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ جواز التقرب إلى الله بالذبح والنحر مطلقًا.
- ٢ \_ تحريم النذر بالمعصية، أو ما يستلزم المعصية.
- ٣\_ تحريم التشبه بالكفار في أعيادهم الزمانية والمكانية وعند أوثانهم،
   فكيف بالقصد إلى تعظيمها؟!
  - ٤ \_ أن للمعصية أثرًا في المكان، كما للطاعة.
- حواز تخصیص المکان بالنذر، ما لم یترتب علیه مفسدة حاضرة أو مستقبلة، ومن غیر اعتقاد خصوصیة شرعیة.
  - ٦\_ سدُّ ذرائع الشرك.
  - ٧\_ وجوب الاستفصال إذا قوي الاحتمال.
    - ٨\_ تحريم الوفاء بنذر المعصية.
  - ٩\_ أنه لا يجب الوفاء بالنذر فيما لا يملك.

### はかながら於

﴿ ١٥٥٤ وَعَنْ جَابِرِ ﴿ إِنَّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً وَأَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: ((صَلِّ هَا هُنَا)). فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: ((شَأْنَكَ إِذًا)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (۱).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱٤٩١٩)، وأبو داود (۳۳۰۵)، والحاكم (۷۹۲۰).

(١٥٥٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي)). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

﴿١٥٥٦﴾ وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: ((فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ)). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١٠) أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً )) (٣) وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: ((فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً)) (٣).

هذه الأحاديث الثلاثة أصل في فضل المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ، والمسجد الأقصى.

# وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر المساجد.
  - ٢ أن أفضلها المسجد الحرام.
- ٣- أن النذر المخصوص بالمسجد الحرام يتعين الوفاء به فيه؛ لأنه أفضل
  - ٤ \_ أن ما زيد في هذه المساجد للتوسعة فله حكم الأصل.
- جواز السفر إليها والاعتكاف فيها، أما السفر إلى المسجد الحرام فهو واجب في العمر مرة، وهو فريضة الحج، وما سوى ذلك فمستحب، ويجب بالنذر.
- ٦ ـ تحريم السفر لغير المساجد الثلاثة على وجه العبادة؛ من مسجد أو قبر.

البخاری (۱۹۹۵)، ومسلم (۱۳۹۷). (۲) البخاري (۲۰۳۲)، ومسلم (۱۲۵۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٤٢).

٧- أن من نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الفاضل أجزأه فعله في المسجد الأفضل، كما في خبر الرجل الذي نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فأمره النبي الشفي أن يصلي في المسجد الحرام من غير إيجابه عليه، لقوله الله الرجل: ((فَشَأْنَكَ إذًا)).

أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم؛ لأن عمر الله نذر أن يعتكف ليلة، فأمره النبي الله أن يوفي بنذره، وليس الليل وقتًا للصوم.

٩ - جواز الاعتكاف في غير رمضان، لكن ليس من السنة.

١٠ ـ وجوب الوفاء بالنذر.

١١ - صحة النذر المعلق.

١٢ - استحباب الانتقال عن النذر المعين إلى ما هو أفضل منه.

١٣ ـ انعقاد النذر من الكافر.



# كِتَابُ القَضَاءِ

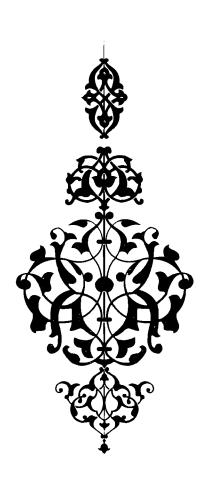

### 5#5" 5#5" 5#5

### 5,5°5,5°5,5

النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقّ، فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ؛ وَرَجُلُ النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقّ، فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ؛ وَرَجُلٌ النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (''. فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ)». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (''. فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ)». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْنَ وَلِيَ الْقَضَاءَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ)». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (''). فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ)». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزِيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (''). فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِينِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ ('). وَاللَّ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ)». رَوَاهُ الْجَخَارِيُّ (''). اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

تضمنت هذه الأحاديث الدَّلالة على خطر وِلاية القضاء، والتحذيرَ من طلب ذلك والحرص عليه.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ \_ حسن تعليمه ﷺ لذكره أصناف القضاة.

٢ ـ وجوب القضاء بعلم وعدل.

٣- تحريم القضاء بالجهل.

٤ - تحريم الجور في القضاء.

٥ \_ فضل القاضي بعدل وعلم.

٦ \_ ذم القضاء بالجهل أو بخلاف الحق.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۵۷۳)، والترمذي (۱۳۲۲)، والنسائي في «الكبرى» (۵۸۹۱)، وابن ماجه (۲۳۱۵)، والحاكم (۷۰۹۱)، وصححه العراقي في «تخريج الإحياء» (۱/۷۸).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۷۱٤٥)، وأبو داود (۳۵۷۱)، والترمذي (۱۳۲۵)، والنسائي في «الكبرى» (۵۸۹۲)، وابن ماجه (۲۳۰۸)، وينظر: «الثقات» لابن حبان (۲/۲۸۲)، و«التلخيص الحبير» (۳۳۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧١٤٨).

٧ - بناء القضاء الشرعي على العلم والأمانة.

٨ جواز حكم القاضي بعلمه؛ لقوله: ((عَرَفَ الْحَقَ، فَقَضَى بِهِ))، وذلك
 فيما لا تتوجه إليه التهمة فيه.

٩ \_ أن القضاة باعتبار ذلك ثلاثة، كما في الحديث.

١٠ ـ أن شرًّا من القاضيين اللذين في النار من يقضي بجهل وجور.

11 ـ أن تولي القضاء تعرُّضُ للهلكة؛ لقوله في الحديث: ((ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ))، قيل في معنى ((ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ)) أن القضاء هلاك معنويٌّ، فهو من قبيل التشبيه، أي: إنه ذبحٌ معنويٌّ، لقوله: ((بِغَيْرِ سِكِّينِ)). وقيل: معناه: أنه كمن ذُبح بالخنق، فهي ذِبحة أشد من الذبحة بالسكين، ففيه التحذير البالغ من تولي القضاء، وهذا الذم والوعيد يفسره قوله: ((القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ))، فيكون المراد بهذا الحديث: من قضى بجهل أو جور. والله أعلم.

١٢ ـ ذمُّ الحرص على الإمارة إلا لسبب شرعي.

١٣ ـ أنّ عاقبة الحرص على الإمارة ندامة يوم القيامة.

11 فيه شاهد لقوله ﴿ لعبد الرحمن بن سمرة: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا)\(\).

١٥ \_ تحريم طلب ولاية الإمارة والقضاء إلا لسبب شرعي ومصلحة عامة.

17 \_ أن الإمارة حلوة في أولها عند توليها لما يطلب من منافعها، مُرَّةٌ في آخرها عند فراقها بعزل أو موت، أو غير ذلك، ولعل هذا معنى قوله في الحديث: ((فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ))، فيكون هذا إخبارًا عن حال الناس فيها.

### THE THE THE

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢)؛ عن عبد الرحمن بن سمرة ١٠٠٠

﴿ 1071﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحُكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأَ فَلَهُ أَجْرًانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأَ فَلَهُ أَجْرًانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

﴿ ١٥٦٢﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((لَا يَحْكُمُ أَخَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

﴿ ١٥٦٣﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي). قَالَ عَلِيُّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

﴿١٥٦٤ ﴾ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١٠).

تضمَّنت هذه الأحاديث ما يجب على القاضي مراعاته في الحكم فعلًا وتركًا، وهو ثلاثة أشياء:

١ أن يجتهد في معرفة ما يقتضيه الشرع في القضية المعينة، ويجتهد في معرفة صورة الواقع، ويجتهد في تطبيق الحكم الشرعي على القضية المعينة.

٢ ألا يحكم وهو مشوش الذهن بما يشغله عن تدبر القضية وفهمها فهمًا مطابقًا للواقع، وتطبيقِ حكم الشرع عليها؛ من غضب، أو شدة جوع، أو برد، أو حرِّ، أو نحو ذلك.

٣\_ ألا يعجل في الحكم قبل معرفة الأطراف وسماع ما عند كل واحد.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۳۲۵)، ومسلم (۱۷۱۱). (۲) البخاري (۱۵۸۷)، ومسلم (۱۷۱۷).

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٢١١)، وأبو داود (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١)، وابن حبان (٥٠٦٥).

<sup>(</sup>٤) الحاكم في «مستدركه» (٧٠٨٢).

# وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ فضل الاجتهاد في معرفة الحكم، وما يوصل إليه، والاجتهاد بذل الجهد بحسب الإمكان.
  - ٢ \_ فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلِيَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦].
- ٣- أن من اجتهد في الحكم فأصاب في الحكم، فله أجران؛ أجر الاجتهاد،
   وأجر الإصابة. والأول وسيلة إلى الثاني، وهو بتوفيق الله.
- ٤ أن من اجتهد وأخطأ فلا إثم عليه ولا لوم، بل هو مأجور على اجتهاده.
  - ٥ أن القاضي قد يصيب حكم الله في نفس الأمر، وقد يخطئه.
  - ٦ ـ الرد على من يقول من أهل الأصول: إن كل مجتهد مصيب.
  - ٧- أن لله في كل قضية حكما، عَلِمه من عَلِمه، وجَهِله من جَهِله.
- ٨ تحريم القضاء مع وجود ما يمنع من الاجتهاد من الشواغل النفسية والبدنية.
  - ٩ \_ أن الغضب الشديد من موانع الاجتهاد.
    - ١٠ ـ أنه يلحق بالغضب كل ما في معناه.
  - ١١ \_ أن الغضب اليسير لا يمنع من الحكم؛ لعدم علة التحريم فيه.
- ١٢ ـ أن من الاجتهاد في الحكم معرفة ما عند المدَّعي والمدَّعى عليه من البينات.
  - ١٣ \_ في حديث أبي بكرة شاهد لقاعدة سد الذرائع وحكمة الشريعة.
- ١٤ \_ عناية الشريعة بحفظ حقوق العباد في الدماء والأموال والأعراض.
  - ١٥ \_ أنه لا يجوز القضاء على الغائب.
  - ١٦ \_ أنه لا يجوز الحكم إلا بعد سماع كلام الخصمين.

(<u>1070</u> وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْو مِمَّا إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْو مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

هذا الحديث أصل عظيم في باب القضاء، تضمن أن الحكم بين الخصوم يكون بحسب ما يدلي به كل واحد من حجة، وأن أثر حكم الحاكم بحسب الظاهر دون الباطن.

# وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ ـ أن الرسول ﷺ لا يعلم الغيب.

ان حكمه ﴿ بين المتخاصِمَين بحسبما تقتضيه شريعته التي بيّنها بمثل قوله: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))(١)، لا بوحي ينزل يعيِّن المحق من النبي ﴿ فَهَ ينزل في يعيِّن المحق من المبطل، إلا أن يكون خطأ باجتهاد من النبي ﴿ فَهَ ينزل في ذلك وحيٌ، كما جاء في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِلْخَاقِيٰ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرْبِكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ النساء: ١٠٥] النساء: ١٠٥]
 الآيات.

٣\_ أن أثر حكم الحاكم بين الخصوم باعتبار الظاهر دون الباطن.

٤ - أن حكم الحاكم للخصم بما ليس له لا يحله له؛ لقوله: ((فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)).

ه \_ تحريم التوصل إلى أخذ الحقوق ظلمًا بالمخاصمات.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۲۷)، ومسلم (۱۷۱۳).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله حيث ذكره المصنف في أول (باب الدعاوى والبينات)، برقم (١٥٨٥).

٦ فيه دليل لما يذكره أهل الأصول من أن أحكام النبي شخ ترجع إلى اعتبارات؛ فإما باعتباره نبيًّا، أو باعتباره قاضيًا، أو قائدًا. وما في هذا الحديث راجع إلى أنه قاض؛ لقوله: ((فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ))، وهذه وظيفة القاضي.

٧- ذمُّ البيان الذي يتوصل به إلى أكل ما لا يحل، ففيه شاهد لقوله ﷺ: ((إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا))(١).

٨ أن القاضي لا يحكم بعلمه؛ لقوله: ((فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ))،
 ويستثنى من ذلك ما لا تتوجه إليه فيه التهمة (٢).

٩ ـ وعيد من أخذ مالًا بغير حق.

١٠ \_ رعاية الشريعة للحقوق التي بين العباد.

### \*\*\*\*\*\*\*

﴿١٥٦٦﴾ وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﴿ يَقُولُ: ((كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ؟)). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

﴿١٥٦٧﴾ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ البَزَّارِ (١).

﴿١٥٦٨﴾ وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه (٥).

﴿ 107٩ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((يُدْعَى بِالقَاضِي العَادِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ الْفَاضِي العَادِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ الْفَاصِي الْعَادِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ البَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ: ((فِي تَمْرَةٍ))(٢). النَّهُ عَمْرِهِ)). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ: ((فِي تَمْرَةٍ))(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٦٥)؛ عن ابن عمر ١١٤٥ ورواه مسلم (٨٦٩)؛ عن عمار ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفائدة (٨) من فوائد الحديث (١٥٥٨). (٣) ابن حبان (٥٠٥٩).

<sup>(</sup>٤) «البحر الزخار» (٤٦٤). (٥) ابن ماجه (٤٠١٠).

<sup>(</sup>٦) ابن حبان (٥٠٥٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٠٢٢)، ينظر: «البدر المنير» (٩/٥٥٠).

﴿١٥٧٠﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ الْمُرَهُمُ الْمُرَاقَةُ)). رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

﴿١٥٧١﴾ وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ وَلَاهُ اللهُ فَنِئًا مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِمْ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٢).

﴿١٥٧٢﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ الْحُكْمِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣). ﴿ ١٥٧٣ ﴾ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ وعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ (١٠). ﴿ ١٥٧٤ ﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ ﴿ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٥). الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٥).

هذه الأحاديث تضمنت جملة من المعاني والأحكام المتعلقة بالقضاء، من واجبات وشروط وآداب وحِكَم.

# وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ \_ أن من حِكَم الولاية ومقاصدها أخذ حق الضعيف من القوي.

٢ وعيد الأمة التي لا يتحقق فيها ذلك؛ لقوله في الحديث: ((كَيْفَ تُقَدَّسُ)): تصان وتكرم، أي: أُمَّةٌ))، وهذا استفهام استبعاد. ومعنى ((تُقَدَّسُ)): تصان وتكرم، أي: إنها لا تستحق ذلك.

# ٣\_ إثبات الحساب يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٤٢٥). (۲) أبو داود (٢٩٤٨)، والترمذي (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٩٠٢٣)، والترمذي (١٣٣٦) ـولم أجده عند غيره من الأربعةـ وابن حبان (٣).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٣٥٨٨)، والحاكم (٧١٠٨).

إن القاضي \_وإن كان عادلًا\_ مُعرَّضٌ للحساب، ولكنه لا يُناقَش ولا يُعذَّب؛ فإنه من نوقش الحساب عُذِّب؛ كما جاء في الحديث الصحيح (١).
 ولعل تمنيه أنه لم يقض في تمرة لهيبة الحساب.

- تحريم تولية المرأة ولاية عامة على الرجال.
  - ٦ ـ أن من شروط الإمامة والقضاء الذكورية.
- ٧- وعيد من خالف ذلك بعدم الفلاح، وهو الفوز والظفر بالبقاء.
  - ٨ قصور المرأة في عقلها وتدبيرها.

9 ـ تحريم احتجاب الوالي من إمام أو أمير أو وزير أو قاض عن ذوي الحاجات المتعلقة بولايته، بمنعهم من الدخول عليه، أو غيبته عن مكان مقابلتهم. ومعنى ((احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ)) ـ والله أعلم ـ أنه لا يجيب دعاءه، ولا يقضي حاجته، كما في الحديث في دعوة المظلوم: ((لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ))(٢).

١٠ أن من أعظم مقاصد الولاية قضاء حاجات ذوي الحاجات، وإيصال الحقوق لأصحابها.

١١ \_ أن الجزاء من جنس العمل.

17 ـ تحريم الرشوة، وأنها من كبائر الذنوب، وهي ما يعطاه القاضي ليجور في حكمه، أو الوالي ليمنع حقًّا عن مستحقه، أو ليعطي من أمر ولايته ما لا يُستحق من مال أو ولاية، وهي من جهة اللغة مأخوذة من الرِّشا \_أي: الحبل ـ الذي يدلى به الدلو لاستقاء الماء، سميت الرشوة بذلك لأنها يتوصل بها الراشي إلى مطلوبه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٣٦)؛ عن عائشة هيه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٤٤٨)، ومسلم (١٩)؛ عن ابن عباس ١٠٠٠

الرشوة من كبائر الذنوب، وهي من أكل المال بالباطل، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُونَ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْخُكَامِ التَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴿ [البقرة: ١٨٨].

١٤ ـ أن من العدل في القضاء إجلاس الخصمين بين يدي القاضي دون
 تمييز لأحدهما عن الآخر في مجلس أو لفظ أو لحظ.

### \$#5"\$#5"\$#\$

# بَابُ الشَّهَادَات

100000

قوله: «بَابُ الشَّهَادَاتِ»، أي: هذا باب ذكر ما ورد في السنة مما يتعلق بأحكام الشهود والشهادات. والشهادات: جمع شهادة، يقال: شهد بكذا، أي: أخبر به، فشهد مضمن معنى أخبر، ولهذا عدِّي بالباء.

وأصل الشهادة: الإخبار عمّا يعلمه الشاهد بحسّه أو بعقله وفطرته، أو بما بلغه من خبر صادق، وهي أنواع باعتبار الشاهد، والمشهود به، والمشهود عليه، والشاهد إما صادق وإما كاذب، والمشهود به إما حق لله، أو حق للعبد، وحق العبد إما عام وإما خاص، والمشهود عليه إما الإنسان نفسه أو غيره، وكذا المشهود له، إما الإنسان نفسه أو غيره، فإن كانت الشهادة من الإنسان على الإنسان نفسه فهي إقرار، وإن كانت الشهادة لنفسه على الغير فهي دعوى، وإن كانت على الغير للغير فهي شهادة.

فإن كان المشهود به حقًا عامًا لله فإن كان خبرًا عن الغير فهو رواية، وإن كان خبرًا عمَّا دل عليه الشرع من حكم فهو فتوى، فإن كان مع إلزام فهو حكم. وكذلك تتنوع الشهادة من جهة ما يعتبر فيها من العدد، شاهد واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة.

وكان من المناسب ذكر هذا الباب بعد باب الدعاوى والبينات؛ لأن الشهادة من جملة البينات.



﴿١٥٧٥﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخُيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

﴿١٥٧٦﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

هذان الحديثان أصل في حكم من يَشهد قبل أن يُستشهد، ولكنْ بين الحديثين في ذلك تعارض في الظاهر؛ فإن في الحديث الأول مدح الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها، وفي الثاني ذمٌّ لمن يَشهد ولم يُستشهد، وجُمِع بين الحديثين بحمل الأول على من يأتي بالشهادة لمن يحتاجها ولم يكن يعلم بها، وبحمل الحديث الثاني على من يبادر بالشهادة لهوى في نفع المشهود له، أو الإضرار بالمشهود عليه، وصاحبُ الحق يعلم بما عند الشاهد، لكن لم يحتج إليه، ولم يطلبه.

# وفي الحديثين فوائد؛ منها:

- ١ فضل من يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها إذا توقف عليها وصول الحق لمستحقه، ومنع الظلم.
  - ٢ ـ فضل التعاون على البر والتقوى.
  - ٣ \_ تفاضل الشهداء، فبعضهم أفضل من بعض.
  - ٤ \_ أن خير الشهداء من يشهد قبل أن يُستشهد.
- ٥ ـ ذمُّ من يَشهد قبل أن يُستشهد بنية فاسدة، وإن كان محقًّا في شهادته.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۱۹). (۲) البخاري (۲۰۵۱)، ومسلم (۲۰۳۰).

٦ التحذير من شهادة الزور، وهو معنى ((يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ))،
 أي: لم يتحملوا الشهادة.

٧ أنَّ أفضل قرون الأمة القرون الثلاثة، وأن أفضلها قرن الصحابة، ثم
 قرن التابعين، ثم تابعي التابعين.

٨ ـ تغير أحوال الناس في دينهم وأمانتهم.

٩ أن الفساد يكون إما بترك واجب كترك الوفاء بالنذر، أو فعل محرم كالتسرع في الشهادة.

١٠ ـ ذمُّ السِّمَن. قال العلماء: المراد السِّمَن الذي سببه الترف، والإفراط في الملذات، وعدم الهموم بسبب الغفلة عن الأخطار العاجلة والآجلة.

11 ـ أن الإخبار بوقوع الشيء في الأمة لا يدل على جوازه؛ بل الغالب أنه يراد به الذم والتحذير، وشواهد هذا كثيرة؛ كقوله ((لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ))(٣).

11 \_ في الحديثين علم من أعلام النبوة؛ وذلك أنه وقع الأمر كما أخبر النبي هي؛ فإن أعظم ما وقع من التغير في القرن الرابع وما بعده.

﴿١٥٧٧﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ((لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>.

﴿١٥٧٨﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ (٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩)؛ عن أبي سعيد الخدري ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲۸۹۹)، وأبو داود (۳۲۰۰). (۳) أبو داود (۳۲۰۲)، وابن ماجه (۲۳۲۷).

تضمَّن الحديثان ذكر أنواع من الشهداء ممن لا تقبل شهادتهم، وهم: الأول: الخائن والخائنة، والمراد من يخون الأمانة، والثاني: ذو الغمر \_أي: ذو العداوة والشحناء\_ على أخيه، والثالث: القانع لأهل البيت، وهو الأجير والمنتفع من أهل البيت بالصدقة ونحوها. والرابع: البدوي \_وهو الذي يسكن البادية\_ على صاحب القرية، وهو الحضري.

فالخائن مردود الشهادة مطلقًا، وذو الغِمر مردودة شهادته على خصمه، والقانع مردودة شهادته لأهل البيت، والبدويُّ مردودة شهادته على الحضريِّ. ومرد عدم قبول شهادة هؤلاء تطرُّقُ التهمة إليهم فيما شهدوا فيه؛ لفساد دين كالخائن، أو عداوةٍ كذي الغِمر والبدوي، أو منفعة وهو القانع.

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

- ١ \_ اشتراط العدالة في الشاهد.
- ٢ ألا تتطرق إليه التهمة فيما شهد فيه؛ لسبب من الأسباب، وإن كان عدلًا، والمراد بها التهمة القوية.
  - ٣ ـ أن الخيانة مانع من قبول الشهادة.
    - ٤ \_ التحذير من الخيانة.
  - ٥ أن العداوة والبغضاء لا تبطل الأخوة الإيمانية.
- ٦ أن المتهم في شهادته لا تقبل شهادته، سواء أكان بدويًا أم حضريًا، وأما قوله: ((لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ)) فإنه ليس على إطلاقه، بل خرج مخرج الغالب.

#### 2.25"2.25"2.25

﴿ ١٥٧٩ ﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

هذا أثر عظيم من كلام الخليفة الراشد المحدَّث عمر بن الخطاب المتضمن أصلًا من أصول الشريعة، وهو إجراء أمور الناس على الظاهر، وتفويض سرائرهم إلى الله، ويدل لهذا الأصل نصوص من الكتاب والسنة، كقوله الشيامُ وأُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، ورُأُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، ويُقِيمُوا الصَّلاة، وَيُؤتُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُواللهُمْ، ويُعِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ (أَلْ يَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُواللهُمْ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ (أَلْقَاللهُ عَصَمُوا مِنِّي لِللهُ إِلَّا اللهُ؟)) قال لا إله إلا الله، ظنّا منه أنه قالها تعوُذًا: ((أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ؟)) وعلى وقال الله : ((إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ)) وعلى هذا جرت أحكام الشريعة وسيرة النبي وأصحابه في المنافقين، من عصمة هذا جرت أحكام الشريعة وسيرة النبي وأصحابه في المنافقين، من عصمة دمائهم وأموالهم ومناكحتهم وموارثتهم.

وأما قوله: «كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَاللَّ فَي بَعْضِ الْأَحُوالُ، وفي حق بعض الأشخاص، ويدل لذلك قوله ﴿ إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ والغالب أخذهم بالظاهر، فالحكم فيهم بما تقتضيه أصول الشرع ونصوص الوحي، ومناسبة هذا الأثر لباب الشهادات أن الحكم على الشهود من حيث العدالة يكون بما ظهر من حالهم.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٤١). (٢) رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢)؛ عن ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٢٦٩)، ومسلم (٩٦)؛ عن أسامة بن زيد ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤)؛ عن أبي سعيد الخدري ﷺ.

## وفي هذا الأثر فوائد؛ منها:

- ١ تقرير الأصل الذي دلت عليه الشريعة من أخذ الناس بظواهرهم.
- ٢ ثبوت علم الله بما في القلوب، ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥١].
- ٣- أن الله قد يخبر النبي عن بعض المنافقين، كما قال تعالى: ﴿ يَحَدَرُ ٱلْمُنَافِقُونِ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُسُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة: ٦٤].
- ٤ إعلان الخليفة الراشد ، المنهج الذي يسير عليه في معاملة الرعية.
- تحقيق العدل في الرعية بمراعاة الوالي لهذا الأصل في معاملة الرعية.
  - ٦ التحذير من المجاهرة بالمخالفات الشرعية.
- ٧ أن عدالة الشهود بحسب ما ظهر منهم؛ فمن ظهر منه الخير فهو عدل،
   ومن ظهر منه الشر فليس بعدل، ومن لم يظهر منه هذا ولا هذا فيطلب من
   يزكيه.

#### 

﴿١٥٨٠﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (١).

هذا الحديث أصل في تحريم شهادة الزور، وبذا تظهر مناسبة الحديث للباب، ولفظه كما في الصحيح: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه هذة قال: قال رسول الله هذ: ((أَلَا أُنبَئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ)) -ثَلَاثًا - قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)) وَكَانَ مُتَكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: ((أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ)). وقول الزور كل قول الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ). وقول الزور كل قول

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۵٤)، ومسلم (۸۷).

باطل وكذب ظاهر، ونظير هذا الحديث في اقتران قول الزور بالشرك قوله تعالى: ﴿ فَاَجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ۞ ﴿ [الحج: ٣٠]. وفى الحديث فوائد؛ منها:

- ١ أن الشرك أكبر الكبائر مطلقًا، ويشهد له قوله الله قال له ابن مسعود: أيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَجْعَلَ لِله نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ))(١). وفي الحديث تفسير الشرك.
- ٢ أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وقد قرن بالشرك، كما قرن الإحسان إلى الوالدين بالتوحيد.
- ٣\_ أن من أكبر الكبائر شهادة الزور، وهي تتفاوت بحسب ما يترتب عليها
   من المفاسد في حقوق الله وحقوق عباده، وأصل الزور الميل، وسميت شهادة
   الزور بذلك لأنها ميل بالكلام عن وجهه وصوابه.
  - ٤ \_ أن الذنوب منها كبائر وصغائر.
  - هـ أن الكبائر تتفاوت، فبعضها أكبر من بعض.
- ٦ التغليظ في الإنكار بالقول والفعل، وذلك بتكرير الكلام وتغيير الجلسة.

#### ないないない

﴿١٥٨١﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ لِرَجُلِ: ((تَرَى الشَّمْسَ)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥). وسيأتي في (كتاب الجامع، باب البر والصلة) (١٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٤٣)، والحاكم (٢١٢٤).

هذا الحديث وإن كان ضعيفًا فمعناه صحيح؛ وهو أن شرط الشهادة العلم، قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحُقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ إِلَى ﴾ [الزخرف: ٨٦]؛ فلا بد أن يكون الشاهد عالمًا بما شهد به؛ إما بمشاهدة، أو بما هو بمنزلة المشاهدة؛ كالاستفاضة، والتواتر، ولا يجوز أن تبنى الشهادة في حقوق العباد على ما يكون في النفس من غلبة الظن.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*

(١٥٨٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادٌ جَيِّدٌ(١).

﴿١٥٨٣﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢). ابْنُ حِبَّانَ (٢).

هذان الحديثان هما الأصل في القضاء بالشاهد واليمين، ومعناهما أنه يُقضى للمدعي على خصمه إذا جاء بشاهد، وحلف على ما ادَّعى به، فالحديثان مخصصان لقوله ﴿ (وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))، وقوله: ((وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))، وقوله: ((وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ))(٢)؛ فإن محل ذلك إذا لم يأت المدعي ببينة أصلاً؛ فإنها لا تُردُّ عليه اليمين؛ لتَقوِّي جانبه بالشاهد، عليه اليمين؛ لتَقوِّي جانبه بالشاهد، فإذا حلف قُضي له.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۱۲)، وأبو داود (۳٦٠٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٧).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۲۱۰)، والترمذي (۱۳٤۳)، وابن حبان (۳۷۳).

 <sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجهما إن شاء الله تعالى عند أول حديث من الباب التالي: (باب الدعاوى والبينات)، برقم (١٥٨٤ –١٥٨٥).

كِتَــابُ القَضَاءِ \_\_\_\_

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنه لا يقضى للمدَّعي بشاهد واحد، ولا تُردُّ عليه اليمين، إذا نكل المدَّعَى عليه.

٢ أن شهادة الواحد إذا اعتضدت بيمين المدَّعي عُمل بها، وحكم بها،
 وصارت مع اليمين بينة يقضى له بها.

\$#5"\$#5"\$#5

## بَابُ الدَّعاوَى وَالبَيِّنَاتِ

﴿ ١٥٨٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَا تَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)). مُتَّفَقٌ مَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)). مُتَّفَقٌ

﴿ ١٥٨٥ ﴾ وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))(٢).

هذا الحديث أصل من أصول القضاء، وقد تضمن أنه لا تقبل دعوى إلا بينة، وإذا لم تكن فعلى المدعَّى عليه اليمين.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ غلبة الظلم والكذب على الناس.
- ٢ ـ أن دم المعصوم وماله لا يحل شيء منهما إلا ببينة، فالأصل براءة
   ذمته.
- ٣\_ عظم شأن المال؛ لأنه قُرن بالدم. وشواهد هذا كثيرة، كقوله ﷺ: ((إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ))(٣).
  - ٤ \_ ثبوت الدعوى بكل بينة، وتختلف باختلاف الدعاوي.
    - أن الدعوى لا تقبل إلا ببينة.

البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).

<sup>(</sup>۲) البيهقي في «الكبرى» (۲۱۲۰۱)، وحسنه النووي في شرحه على مسلم (۲۱/۳).

<sup>(</sup>۳) تقدم تخریجه (۱۰۱۰).



٧ ـ أنه لا فرق في ذلك بين الرجل العدل وغيره.

٨ - براءة المدَّعى عليه بيمينه إذا لم تكن للمدعي بينة.

٩ \_ أن المدعى إذا لم تكن له بينة لا يحلف، بل يحلف المدعى عليه.

١٠ أن الدعوى تكون في الدماء والأموال وغيرهما من الحقوق،
 وذكرهما خرج مخرج الغالب.

١١ ـ أن القاضي لا يحكم بعلمه، ويستثنى من ذلك ما لا تتوجه إليه فيه التهمة (١).

١٢ - صيانة الشريعة للحقوق من ظلم الظالمين.

۱۳ ـ سد ذرائع الفساد.

﴿١٥٨٦﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

موضوع هذا الحديث صورتان: الأولى: أن يدعي اثنان عينًا لا فضل لأحدهما على الآخر في دعواه من بينة أو يد، فلا تُستحق العين إلا باليمين، فاليمين متوجهة إليهما، فإذا أراد كل منهما يحلف أقرع بينهما؛ فمن خرجت له القرعة منهما حلف واستحق العين دون صاحبه، وقد ورد معنى هذه الصورة في رواية عند الإمام أحمد، على ما ذكره الحافظ في «الفتح»(۳).

<sup>(</sup>١) ينظر: الفائدة (٨) من فوائد الحديث (١٥٥٨). (٢) البخاري (٢٦٧٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٠٣٤٧)، وأبو داود (٣٦١٦). ينظر: «فتح الباري» (٥/ ٢٨٦).

الصورة الثانية: أن يُدعى على جماعة بحق، من عين أو دين، ولا بينة للمدعي، ثم ينكرون، فتعرض عليهم اليمين فيبادرون إلى ذلك، فيقرع بينهم أيهم يبدأ. والله أعلم.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ قيام أحكام الشريعة على العدل.
  - ٢ العدل بين الخصوم.
- " تخصيص حديث: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))(١) بهذا الحديث باعتبار الصورة الأولى.
- ٤ ـ أن القرعة من الأدلة الشرعية، وأنه يميز بها المستحق أو الأحق بالشيء، وقد جاءت في الكتاب والسنة.
- ان المدَّعى عليه قد يكون أكثر من واحد، فتتوجه إليهم اليمين مع الإنكار.
  - ٦ أن اليمين لا يعتد بها إلا بعد عرض القاضي لها على الخصم.

﴿١٥٨٧﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ)). رَوَاهُ مُسْلَةً (').

﴿ ١٥٨٨ وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ)). عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ "

<sup>(</sup>۱) المتقدم. (۲) مسلم (۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٣٥٧)، ومسلم (١٣٨).

هذان الحديثان أصل في تحريم اليمين الفاجرة، وهي اليمين الغموس التي يقتطع بها الرجل حق أخيه ظلمًا.

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

- ١ أن اليمين الفاجرة من كبائر الذنوب.
- ٢ أن اليمين يحكم بها لمن توجهت له، كالمنكر للدعوى إذا حلف،
   والمدعي إذا أتى بشاهد وحلف، فإن صدق لم يضره الحلف، وإن كذب باء بإثمه، ولم يحل له ما اقتطع بيمينه من حق أخيه.
- ٣- شدة وعيد من ظلم وفجر في يمينه، وهذا الوعيد من شبهات المعتزلة والخوارج في تخليد صاحب الكبيرة من الموحدين، وأهل السنة يقيدون نصوص الوعيد في أهل الكبائر بأدلة خروج الموحدين من النار.
  - ٤ ـ أن هذا لا يختلف باختلاف مقدار المدَّعي به المأخوذ بغير حق.
    - ٥ \_ حرمة مال المسلم.
    - ٦ \_ إثبات لقاء العباد لربهم.
    - ٧ ـ إثبات التحريم الجزائي، وهو حرمان دخول الجنة.
      - ٨ ـ إثبات صفة الغضب لله.
        - ٩ \_ إثبات الجنة والنار.

#### ながっかっか

﴿١٥٨٩﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِي ﴿ فِي دَابَّةٍ ، لَيْسَ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا بِيِّنَةٌ ، فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَهَذَا لَفْظُهُ ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (١).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۹۲۰۳)، وأبو داود (۳۲۱۳)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٥٥).

هذا الحديث أصل في حكم الدَّعُويَيْن إذا تعارضتا، ولا بينة لواحد منهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر؛ ولا يحلَّف واحد منهما، ومحل ذلك إذا لم تكن العين بيد واحد منهما، فإن المدَّعى به يكون بينهما، وإذا صح هذا الحديث وقد جوَّد إسناده النسائي، وأقره المؤلف فلا يُصار إلى خلافه، أما إذا كانت العين في يد واحد منهما فإنه يحلف ويستحقها، كما يدل له حديث جابر الآتي في اللَّذيْن اختصما في ناقة.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ أن من العدل التسوية بين المتماثلين.
- ٢ ـ حكمة الشريعة، وأنها جارية على وفق العقل والفطرة.
- ٣\_ اعتبار البينة في الدعاوى، وأنه لا تثبت دعوى إلا بها.

﴿ ١٥٩٠﴾ وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَحِينٍ آثِمَةٍ؛ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (ثَلَاتُهُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَهُ بِاللهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِللَّذُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا، وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا، لَمْ يَفِ)). مُتَّفَقٌ كَلَيْهِ اللهِ عَنْهَا، لَمْ يَفِ)). مُتَّفَقٌ

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۵۰۲٤)، وأبو داود (۳۲٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (۵۹۷۳)، وابن حبان (۲۳۱۸).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۱۲۷)، ومسلم (۱۰۸).

هذان الحديثان شاهدان لحديثي أبي أمامة الحارثي والأشعث بن قيس المتقدمين في تغليظ إثم ووعيد من حلف بالله كاذبًا، والتقييد بالمنبر في حديث جابر للدلالة على فضله وحرمته، لذلك غلظ الوعيد على من حلف بالله كاذبًا، وهو على منبر رسول الله . وأما تخصيص الحلف كذبًا بالبيع بعد العصر فللدلالة على أن اليمين في هذه الحال أشد تحريمًا ووعيدًا، وأما التقييد بكون ذلك بعد العصر، والمراد صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى، فلأن الإقدام على اليمين الكاذبة بعد هذه الصلاة دليل على تمكن الفجور في فلأن الإقدام على اليمين الكاذبة بعد هذه الصلاة دليل على تمكن الفجور في هذا الحالف؛ إذ لم تنهه هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، وقوله : ((ثَلَاثَةٌ)) عن ثلاثة أصناف، لا أعيان.

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

- ١ \_ غلظ تحريم اليمين الكاذبة.
- ٢ أن اليمين الكاذبة بعضها أغلظ من بعض، والتغليظ يكون بالزمان والمكان وبالصيغة.
  - ٣\_ فضل منبر الرسول ﷺ.
- ٤ ـ أن الله يتكلم ويكلم من شاء، وينظر إلى من يشاء، ويعرض عمن شاء؛ فلا يكلمه ولا ينظر إليه.
  - وجوب بذل فضل الماء.
  - ٦ \_ إثم منع فضل الماء عن ابن السبيل.
    - ٧\_ شدة تحريم منع فضل الماء.
      - ٨ \_ أنه من الكبائر.
    - ٩ أن من كان على ماء فهو أحق به.
  - ١٠ \_ شدة تحريم الحلف كذبًا في البيع بعد العصر.

١١ - أنه من الكبائر.

١٢ - تحريم مبايعة الإمام من أجل الدنيا التي تحت يده، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف.

١٣ - أن ذلك من الكبائر.

١٤ - وجوب الوفاء ببيعة الإمام، ووجوب طاعته ما لم يأمر بمعصية،
 وهذه حقيقة الوفاء.

١٥ - أن التشابه في عظم الجريمة يقتضي الاشتراك في العقوبة.

#### 745°745°745

﴿ 109٢﴾ وَعَنْ جَابِر ﴿ إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﴿ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (''. فَتَجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﴿ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (''. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفُ ('').

هذان الحديثان تقدم الكلام عن معناهما عند حديث ابن عباس؛ أن النبي هذان الحديثان تقدم الكلام عن معناهما عند حديث أبي موسى أن رجلين اختصما في دابة في هذا الباب<sup>(۳)</sup>. وتقدمت الإشارة هناك إلى حديث جابر هذا. أما حديث ابن عمر فهو شاهد لحديث ابن عباس أن النبي هقضى باليمين والشاهد، وهذه اليمين هي التي ترد على المدعي طالب الحق؛ لقوة جانبه بالشاهد الذي معه.

#### 7#3"2#5"2#5

<sup>(</sup>١) الدارقطني (٧٧٤٤). (٢) الدارقطني (٩٠١٤).

<sup>(</sup>٣) تقدما؛ حديث ابن عباس ١٥٨٣)، وحديث أبي موسى ١٥٨٩).

﴿ 109٤﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﴿ ذَاتَ يَوْمِ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: ((أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ؟ نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(۱).

هذا الحديث أصل في الحكم بالقيافة، وهي مأخوذة من القَفْو، وهي اتباع الأثر، والفعل قفا يقفو، وقاف يقُوف، ويقال لمن يعرف الأثر: قائف، ويجمع على قافة، والقيافة أمر فطري في بعض القبائل، وفي بعض الأشخاص، وهي ضرب من الفراسة الطبيعية، ومن قبائل العرب المعروفة بهذا العلم بنو مُدلج وبنو أسد، والعرب تعترف لهم بذلك، وليس ذلك خاصًا بهم على الصحيح، كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(٢).

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ٢ سرور النبي ﴿ بما يبطل الطعن في نسب أسامة من أبيه، ومعنى:
   «تَبْرُقُ أَسَارِيرُ» أي: يظهر على وجهه السرور، الأسارير هي الخطوط التي في جبهة الإنسان، واحدها سَرَرٌ وسِرٌّ، وجمعها أسرار، وأسارير جمع الجمع.
  - ٣\_ أن النبي ﷺ بشريتأثر بأسباب السرور والحزن.
    - ٤ \_ السرور بما به صيانة العرض.
  - ٥ أن من علم القيافة معرفة الشبه الخفي بين أعضاء الناس.
  - ٦ ـ أن اختلاف الشبه بين الرجل وابنه لا يوجب الطعن في نسبه.
    - ٧ ـ اعتبار قول القائف.
  - ٨ ـ أن مُجزِّزًا المدلجي كان معروفًا بالقِيافة، وكذا قبيلته، كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۷۰)، ومسلم (۱٤٥٩). (۲) "فتح الباري" (۱۲/ ۵۷).

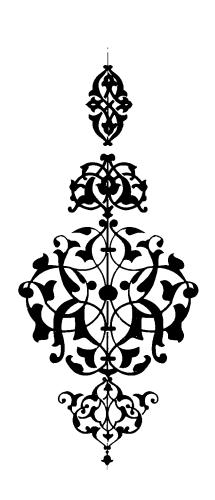

# كِتَابُ العِتْقِ

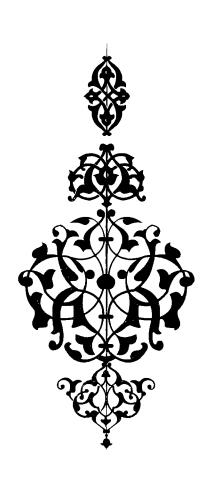

## \$\$\$\*\$\$\$\*\$\$\$

قوله: «كِتَابُ العِتْقِ» أي: هذا كتاب يذكر فيه ما جاء في السنة في شأن العتق، والعتق اسم مصدر بمعنى الإعتاق، وهو تحرير المملوك وتخليصه من رق العبودية، كما قال تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]، وهو \_أيضًا\_مصدر عتَق يعتِق\_من باب ضرب يضرب أي: صار حرَّا.

والعتق: من أنواع القربات التي يحبها الله، وشرعه سبحانه بسبب وبغير سبب، فهو بين واجب ومستحب، والعتق حكم من أحكام الرقيق، وهو المملوك من بني آدم، والرجل يقال له: عبد، والأنثى: أمة، والأصل في الإنسان الحرية، والرق طارئ، وليس له في الشرع إلا سبب واحد، وهو الكفر؛ لأن الله أباح للمسلمين إذا جاهدوا الكفار وغلبوهم واستولوا على نسائهم وأولادهم فإنهم يكونون سبيًا، فيصيرون ملكًا للمجاهدين، كما تكون أموال الكفار ملكًا لهم، وهي الغنيمة، فالرق حكم شرعي من أحكام الجهاد، والرقيق يوجد ويكثر بقيام الجهاد في سبيل الله لكثرة الفتوح، كما حصل في صدر هذه الأمة، نسأل الله أن يعز دينه. وينصر أولياءه.

#### 7.5° 5.75° 5.75

﴿ ١٥٩٥﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((أَيُّمَا امْرِئِ مُسْلِمِ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ)). مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (۱). (وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ وَصَحَحَهُ؛ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: ((وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْن مُسْلِمٍ مَسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْن مُسْلِمَتَيْن؛ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ))(٢).

﴿ <u>٩٧ ٩٠</u> ۗ وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: ((وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً؛ كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ))(٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۱۷)، ومسلم (۱۰۰۹). (۲) الترمذي (۱۰٤۷).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٩٦٧).

هذه الأحاديث أصل في فضل العتق، سواء كان واجبًا أو تطوعًا.

## وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ ـ أن عتق الرقاب سبب للعتق من النار.
- ٢ أن العتق يتجزأ بالأجزاء كالنصف والربع، وبالأعضاء كالرأس واليد، ثم يسري، كما سيأتي.
  - ٣ ـ أن عتق الرجل لامرأتين يعدل عتق رجل.
  - ٤ ـ أن عتق الرجل لرجل، وعتق المرأة لامرأة سببٌ للعتق من النار.
  - وفضل الذكر على الأنثى في باب العتق، كما في الشهادة والميراث.
    - ٦ ـ الرد على من يسوي بين الذكر والأنثى في كل شيء.
- ٧- أن هذا الفضل -وهو العتق من النار- لا يثبت إلا للمسلم في عتق مسلم، وهذا لا يمنع من صحة إعتاق المسلم لعبده الكافر، ولا يمنع الكافر من إعتاق عبده المسلم أو الكافر، ويدل لهذا حديث حكيم بن حزام ، وقد سأل النبي عن أعماله الصالحة في الجاهلية، ومنها العتاقة، فقال له ؛ (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْر))(١).
  - ٨ ـ الترغيب في العتق.
- ٩ الرد على جهال الصوفية في الاستهانة بالثواب والعقاب، فهم يعبدون
   الله \_بزعمهم\_ بالحبِّ فقط، لا خوفًا ورجاءً.
  - ١٠ \_ أن الجزاء من جنس العمل.

#### 

﴿ ١٥٩٨ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ عَنْ أَلْتُ النَّبِيَ ﴿ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((أَعْلَاهَا ((إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ))، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

هذا الحديث أصل في تفاضل الأعمال في العبادات الظاهرة والباطنة، البدنية والمالية.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ أن أفضل الأعمال مطلقًا الإيمانُ بالله ورسوله؛ لأنه أصل جميع الأعمال الصالحة، وشرطُها.
- ٢ أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله الجهادُ في سبيل الله،
   وهو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا.
- ٣\_ فيه شاهد لقوله ﴿ (وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ \_أَي الإسلام \_ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ) (١٠). وأما قوله ﴿ في جوابه لابن مسعود ﴿ حين سأله: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا)) (٢)، فلأن الصلاة أعظم شرائع الإيمان، وأما بر الوالدين فإنما قدم على الجهاد الذي هو فرض كفاية، لا الجهاد الذي هو فرض عين.
  - ٤ \_ أن عتق الرقاب من القربات إلى الله.
  - أن أفضل ما يعتق من الرقاب أعلاها ثمنًا وأنفسها.
- ٦ أَن أفضل ما ينفق من المال: النفيسُ المحبوبُ، كما قال تعالى: ﴿ لَن يَنالُواْ ٱلْبِرَ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢].

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۱۸)، ومسلم (۸٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٢٠١٦)، والترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣)؛ عن معاذ بن جبل ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢٧)، ومسلم (٨٥).

- ٧- أن من العلم النافع العلمَ بتفاضل الأعمال.
- ٨ حرص الصحابة على العلم بذلك للعمل به.

﴿ <u>١٥٩٩</u>﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

﴿ ١٦٠٠﴾ وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)(٢)، وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ (٣).

هذان الحديثان هما الأصل في سِراية العتق، بمعنى أنَّ عتق بعض المملوك يؤدي إلى عتق سائره، وهذه السراية قهرية.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ أن من أعتق شِركًا له في عبد وجب عليه عتق جميع العبد، وذلك بأن
 يعطي شركاءه قيمة حصصهم إن كان له مال يسع ذلك، فيعتق العبد.

٢ أن مُعتِقَ الشَّركِ إذا لم يستطع شراء باقيه فإن العبد يبقى مُبعَّضًا، وهذا معنى قوله ﷺ: ((وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) أي: يصير نصيب معتق الشرك حرًا، وباقيه على أصل الرق.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۵۲۲)، ومسلم (۱۵۰۱). (۲) البخاري (۲۵۲۷)، ومسلم (۱۵۰۳).

<sup>(</sup>٣) وهي قوله: ((وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ)) فمنهم من قال: هي من قول النبي ، ومنهم من قال: هي مدرجة من قول أحد الرواة، وقد رجَّح البخاري ومسلم القول الأول، كما هو ظاهر حين رويا الحديث بتمامه، ورجح القول الثاني: أحمد والدارقطني وابن المنذر والبيهقي والخطيب والحاكم والخطابي، وجزموا بالإدراج وأنها من كلام قتادة. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٢٨٢).

٣- أنه يجب على الرقيق المُبعَّض أن يسعى في تحرير باقيه بأن يكتسب بقدر ما فيه من الحرية ليؤدي لباقي الشركاء قيمة حصصهم. وهذا معنى ما جاء في الحديث ((وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ))، وقد اختلف العلماء في ذلك للاختلاف في رفع هذه الزيادة إلى النبي هي.

٤ ـ تشوُّف الشرع لتحرير الرقاب. وحكم الأَمَة في ذلك حكم العبد الذكر لعدم الفارق المؤثر.

ان لتقويم السلع أصلًا.

٦ أنه إذا وجب بيع السلعة جاز التسعير على مالكها، وهذا معنى قوله: (قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلِ)).

#### こがったった

﴿ ١٦٠١﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((لَا يَجْزِي وَلَدُّ وَالْدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ(').

﴿ ١٦٠٢﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: ((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرِّ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (٢).

هذان الحديثان أصل في عتق الرحم المحرم بمِلكه، والرَّحِم المحرَّم هو القرابة القربى؛ الوالدان وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم، وضابطه حرمة النكاح بينهما، وهو معنى قوله: ((ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ)).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۵۱۰).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲۰۲۲۷)، وأبو داود (۳۹٤۹)، والترمذي (۱۳٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (۸۷۸)، وابن ماجه (۲۵۲٤)، ينظر: «التلخيص الحبير» (۴/۰۹۳).

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، وهذا صريح في حديث سمرة، وظاهر حديث أبي هريرة أنه لا يعتق بمجرد الملك لقوله: ((إلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ (١) فَيُعْتِقَهُ))، ولهذا اختلف العلماء في حكم العتق بالملك، وسبب هذا الاختلاف هو التعارض بين حديث أبي هريرة وحديث سمرة، وترجيحُ الحفاظ أن حديث سمُرة من قوله.

- ٢ \_ عظم حق الوالدين.
- ٣ أن من أعظم صلة الرحم وبر الوالدين عتق من كان في الرق منهم
   بشرائه وتحريره.
  - ٤ \_ جواز مِلك الولد لوالده، لكن يجب عليه أن يعتقه.
    - انه يمكن أن يكون الابن حرًا، والأب مملوكًا.
- ٦ أن الابن لا يبلغ جزاء والده بأي نوع من الإحسان إلا أن يجده مملوكًا فيعتقه.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

﴿ ١٦٠٣﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَجَزَّا أَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

هذا الحديث أصل في تقييد تبرع الإنسان في مرض موته بالثلث، فهو كالوصية؛ لأنه قد تهيأ أن يكون المال للورثة.

<sup>(</sup>١) لفظة: ((فَيَشْتَرِيَهُ)) موجودة عند مسلم، ولم يذكرها الحافظ.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۲۸).



١ - صحة عتق المريض المرض المخوف لمملوكه، لكن ذلك مقيد بما
 إذا خرج من ثلثه.

٢ - أن المريض المرض المَخُوف إذا أخرج جميع ماله بعتق أو عطية فإنه يُرد إلى الثلث.

- ٣ أن المال إذا كان متماثلًا فيعيَّن المُخرَج بالقرعة.
- ٤ أن المال إذا لم يكن متماثلًا فلا بد من التقويم لمعرفة الثلث.
  - ٥ أنه يحرم على المريض أن يتبرع بأكثر من الثلث، كالوصية.
- ٦ أن القرعة طريق شرعي لتعيين المطلوب في الأشياء المتماثلة.
  - ٧- الإنكار الشديد على من خالف في تصرفه حكم الشرع.

#### 

﴿ ١٦٠٤﴾ وَعَنْ سَفِينَةَ ﴿ قَالَ: «كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللهِ ﴿ مَا عِشْتَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ (۱).

﴿ ١٦٠٥﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (٢).

﴿ ١٦٠٦ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ)). رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣).

- (۱) أحمد (۲۱۹۲۷)، وأبو داود (۳۹۳۲)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٧٧)، والحاكم (٦٦٢٨).
  - (۲) البخاري (۲۱۵٦)، ومسلم (۱۵۰٤).
- (٣) الشافعي في «مسنده» (٢٣٧)، وابن حبان (٩٥٠)، والحاكم (٨٠٧١)، ينظر: «التلخيص»
   (٤/ ٣٩٢)، وتقدم في (باب الفرائض) (١٠٨٠).

# ﴿١٦٠٧﴾ وَأَصْلُهُ فِي ««الصَّحِيحَيْنِ»» بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ (١).

هذه الأحاديث تضمنت جملة من أحكام العتق، فمنها:

١ - جواز العتق بشرط.

٢ جواز اشتراط خدمة العتيق لسيده أو غيره، وهذا الاشتراط بمعنى الاستثناء.

" - أن الولاء لمن أعتق، والولاء علاقة شرعية بين المعتق والعتيق تقتضي إرث المعتق للعتيق بالتعصيب عند عدم العصبة من الأقارب، وقال بعض العلماء: إن العتيق يرث المعتق عند عدم وارثه من القرابة.

٤ أن الولاء صلة بين المُعتِق والعتيق تشبه صلة الوالد بالولد. ومعنى قوله: ((لُحْمَةٌ)) أي: كلُحمة الثوب، وهو نسيجه الظاهر المتصل بنسيجه الباطن، وهو السَّدَى.

و أن الولاء لا يباع ولا يوهب، كالنسب، أي: فكما أن الأخوة والعمومة لا يصح فيهما البيع، فكذلك الولاء. وقول الحافظ: «في حديث»: يشير إلى سبب الحديث وهو قصة بريرة الشهيرة التي كاتبها أهلها، واشترتها عائشة في فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فخطب النبي فقال: ((مَا بَالُ أَقْوَام يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ))، وفيه: ((كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))(1).

#### 

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦)، بلفظ: «نهي رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وهبته».

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ مسلم (١٥٠٤). وتقدم حديث عائشة بطوله (٨٨٤).

# بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

قوله: «بَابُ المُدَبَّرِ...»، أي: هذا ذكر ما جاء في السنة في حكم هؤلاء الرقيق: المدبر والمكاتب وأم الولد، والمراد بالمدبر: المعتق عن دُبر، أي: الذي عُلق عتقه على موت سيده؛ لأن الموت دبر الحياة. والمكاتب: هو العبد الذي اشترى نفسه من مواليه بثمن مؤجل، وأم الولد: هي الأمة السُّرِّية التي ولدت من سيدها، أو حملت من سيدها، وولدت ما فيه خلق إنسان.

#### 7.5.5 5.5.5 5.5.5

﴿ ١٦٠٨﴾ عَنْ جَابِر ﴿ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﴿ ، فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟)) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

﴿ ١٦٠٩ ﴾ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ (٢).

﴿١٦١٠﴾ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: ((اقْض دَيْنَكَ))(٣).

هذا الحديث هو الأصل في حكم المدبَّر، وهو أنه لا يَعتق قبل موت سيده، فيصح بيعه وهبته وعتقه.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ \_ جواز بيع المدبَّر.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۱٦)، ومسلم (۹۹۷). (۲) البخاري (۲۱٤۱).

<sup>(</sup>٣) النسائي (١٨٥٥).

- ٢ أن للحاكم بيع المدبّر في قضاء دين سيده، وتوليه لذلك.
  - ٣- أن حكم التدبير حكم الوصية، فلا ينفذ إلا بعد الموت.
    - ٤ جواز عرض السلع لمن يشتري ولمن يزيد.

#### 7#5" 5#5" 5#5

(الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: ((الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمْ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ('). (الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمْ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ('). (الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا خُمَدَ وَالثَّلاَثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (').

﴿ ١٦١٣﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﴿ الْإَذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ)). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢).

﴿ <u>١٦١٤</u>﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: ((يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٤٠).

تضمَّنت هذه الأحاديث جملة من أحكام المكاتب؛ منها:

الأول: أن المكاتب قِنٌّ، أي: كلُّه عبد، حتى يؤدي دين الكتابة.

الثاني: أن مكاتب المرأة إذا كان عنده ما يؤدي منه دينه، فعليها أن تحتجب منه؛ لأنه بصدد أن يكون حرَّا، فيكون أجنبيًا منها.

أبو داود (۳۹۲٦).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲٦٦٦)، والترمذي (۱۲٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٠٠٧)، وابن ماجه (۲٥١٩)، والحاكم (۲۹۲۲).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢٦٤٧٣)، وأبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨٤)، وابن ماجه (٢٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١٩٤٤)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (٥٠٠٠).

الثالث: أن المكاتب الذي أدَّى بعض دين كتابته يكون في ديته إذا قتل في حكم المُبعَّض، فبقدر ما أدَّى يكون هو الحرَّ منه، فتجب فيه ديةُ الحر، وبقدر ما بقي من دين الكتابة يكون رقيقًا، فيودَى بقدر دية الرقيق، أي: المملوك، وليس هو قبل الموت مُبعَّضًا. لكنه لما قُتل صار في حكم المُبعَّض؛ لتعذر تحريره أو إرقاقه.

## وفي الأحاديث فوائد سوى ما تقدم، منها:

- ١ مشروعية الكتابة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يؤديه له.
  - ٢ ـ أن الكتابة طريق إلى الحرية.
- ٣ أن المُكاتَب لا يَعتِق منه شيء حتى يؤدي دين الكتابة، إلا إذا قُتل
   ووجبت فيه الدية، على ما ذكر في حديث ابن عباس، فلا يكون بين الحديثين
   تعارض.
  - ٤ \_ جواز تملك المرأة للعبد.
- ٥ ـ أن مملوك المرأة يجوز له النظر إليها، ولا يجب عليها الاحتجاب
  - ٦ \_ وجوب الحجاب على المرأة من الرجال الأجانب.
- ٧ أن المُبعَّض حكمه حكم كامل الحرية في نظره لسيدته، واحتجابها منه، تغليبًا لجانب التحريم.
  - ٨ جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها.
- ٩ أنه إذا تعذر العلم بحكم من الأحكام على وجه الكمال فُعل منه المقدور، ففيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ فَأَتَّقُواْ اللّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]، يدل لذلك حديث ابن عباس.

١٠ - جواز تسمية المملوك عبدًا، وفي القرآن: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكِ ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وهذه عبودية عارضة خاصة، أما العبودية لله فهي لازمة وعامة، وقد يورَّى بالعامة عن الخاصة، ومنه قوله ﴿ لزاهر بن حرام الأشجعي ﴿ ( مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟ ))(١).

#### \$\$\$\*\$\$\$\*\$\$\$

﴿ ١٦١٥﴾ وَعَنْ عَمْرِه بْنِ الْحَارِثِ ـأَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

هذا الحديث من شواهد تقلله عند من الدنيا، وإنفاقه كل ما وقع في يده منها، لذلك لم يترك عند موته شيئًا من أثمان ولا عُروض، فلم يورث شيئًا، وما يُقدَّر أنه تركه فإنه لا يورث عنه؛ لقوله هي: ((إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ))(")، وأما بغلته البيضاء فيقال لها: دُلدُل، وهي التي أهداها

<sup>(</sup>۱) الحديث له قصة فعن أنس بن مالك ﴿ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﴿ الْهَدِيَةِ مَنْ الْبَادِيَةِ فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فقالَ النَّبِيُ ﴿ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﴾ وكانَ رَجلًا دميمًا، فأتَاه النَّبِيُ ﴿ يُحِبُّهُ، وكانَ رَجلًا دميمًا، فأتَاه النَّبِيُ ﴿ يَومًا وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَلا يُبْصِرُهُ الرَّجُلُ، فقالَ: أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا، فألنَّ فَالتَفْتَ فَعَرَفَ النَبِي ﴿ فَهُ وَلاَ يُبْصِرُهُ الرَّجُلُ، فقالَ: أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا، فألنَ فَالتَفْتَ فَعَرَفَ النَبِي ﴿ فَهُ وَلَا يُبْصِرُ وَاللّهِ مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِي ﴿ يَهُ حَيْنَ عَرَفَهُ، وَجَعَلَ فَالتَفْتَ فَعَرَفَ النَبِي ﴿ فَهُ وَلاَ يُنْصِرُهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَرَفَ النّبِي ﴿ وَاللّهِ تَحِدُنِي كَاسِدًا، فقال النّبِي ﴿ يَعْدَلُ اللّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ)) فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إذَا وَاللهِ تَجدُنِي كَاسِدًا، فقال النّبِي ﴿ وَلَا يَلْكُونُ عِنْدَ اللهِ اللّهِ اللّهِ أَنْتَ عَالٍ)). رواه أحمد النّبي ﴿ وَاللّهِ اللهِ اللّهِ أَنْتَ عَالٍ)). رواه أحمد (المَرْبُ عِنْدَ اللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ)) أو قالَ: ((لَكِنْ عِنْدَ اللهِ أَنْتَ عَالٍ)). وصححه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٩٢٧)، ومسلم (١٧٥٧) دون قوله: ((إنَّا مَعْشَرَ الْأَثْبِيَاءِ))، فقد رواه أحمد (٣) البخاري (٩٩٧٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٢٧٥)؛ عن أبي هريرة ﷺ. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٣/ ٢١٦): «إسناده على شرط مسلم».

له المقوقس، ولا نعلم أنها آلت بعده لأحد من المسلمين، ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث في كتاب العتق للاستدلال به على أن ما كان للنبي هي من رقيق فقد أعتقهم في حياته.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ ما كان عليه النبي الله من التقلل في الدنيا.
  - ٢ ـ أنه لم يخلف شيئًا بعده.
- ٣- إباحة اقتناء البغال وركوبها، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
- ٤ أن بيوت النبي الله له تكن مِلكه، بل قد جعلها لأزواجه، لكل واحدة بيتها الذي هي فيه.

#### 

﴿ ١٦١٦﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا؛ فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١)، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ ﴿ (١).

هذا الحديث إذا لم يثبت عن النبي في فالمعول على الموقوف، وإذا كان عمر في قال ذلك، فإما أن يكون له حكم الرفع أو يكون من سنة الخلفاء الراشدين التي أوصانا النبي في بالعمل بها، وهو دالٌ على حكم أم الولد، وهو أنها تعتق بموت سيدها، ولعل هذا هو الذي أوجب لعمر في النهي عن بيع أمهات الأولاد، كما تقدم في البيوع (٣).

#### 7.5° 7.5.5° 7.5.5

ابن ماجه (۲۰۱۵)، والحاكم (۲۲٤٥).

<sup>(</sup>٢) مالك في «الموطأ» (٢٢٤٨)، وإسناده صحيح. (٣) تقدَّم برقم (٨٨٥).

﴿ ١٦١٧﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ خَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

هذا الحديث من أحاديث الترغيب في الإعانة على الخير، ففيه معنى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَاللَّهَ وَكَا ﴾ [المائدة: ٢]، والشاهد من الحديث ما فيه من الترغيب في إعانة المكاتب.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ فضل الجهاد في سبيل الله.
  - ٢ الترغيب في الإعانة عليه.
- ٣- الترغيب في إعانة العبد على تحرير نفسه.
- ٤ \_ الترغيب في إعانة الغارم على قضاء دينه.
- ٥ \_ حاجة الخلق إلى الظل يوم القيامة حين تدنو الشمس من الخلائق.
- ٦ أنه ليس هناك ما يستظل به يوم القيامة إلا الظل الذي يخلقه الله فيظل به من يشاء، كهؤلاء المذكورين في الحديث، وكالسبعة، وإضافة الظل إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من إضافة الصفة إلى الموصوف، ومما يدل لذلك قوله (كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ)(٢).

#### 

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۵۹۸۷)، والحاكم (۲۵۰۳).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۷۳۳۳)؛ عن عقبة بن عامر ، وصححه ابن حبان (۳۳۱۰)، والحاكم
 (۱۵۱۷)، وتقدم (۷۲۲).

# كِتَابُ الجَامِعِ

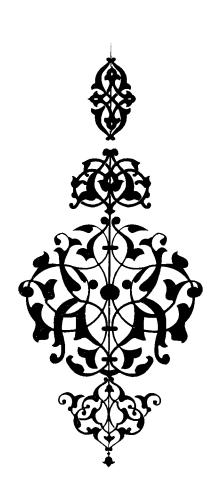

## 

قوله ﷺ: «كِتَابُ الجَامِعِ»، أي: هذا كتاب جامع لأحاديث كثيرة وآثار لأبواب من العلم في الآداب والأخلاق، والأدعية والأذكار.

## 

## بَابُ الأَدَب

قوله: «بَابُ الأَدَبِ»، أي: هذا باب ذكر ما جاء في السنة من الآداب القولية والفعلية، والأدب: اسم جنس، ويجمع على آداب، وهي كل ما يحسن ويستحسن في الهدي والمعاملة من قول أو فعل، وهي من أخصِّ الأخلاق الكريمة التي يحبها الله تعالى، وليس منه الأدب في اصطلاح الشعراء والكتاب، بل إطلاق اسم الأدب على ذاك من زور القول، لذلك يندرج في الأدباء مَن هو من فاسدي الأخلاق والاعتقاد.

وينبغي أن يعلم أن الأدب قسمان؛ أدب مع الله وأدب مع العباد، فأما الأدب مع الله فهو استعمال التقوى له في السر والعلن، ومن ذلك ترْكُ التقدم عليه في الحكم من تحليل أوتحريم أو إيجاب أو استحباب، أو تقديم لما أخره، أو تأخير لما قدمه، والأدب مع العباد هو أداء الحقوق، والمسامحة في الحقوق، وإنزال كل منزلته.

#### \$#\$"\$#\$"\$#\$

﴿ ١٦١٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱).

تضمن هذا الحديث جملة من أدب الأخوة الإسلامية، وهو أداء الحقوق، وقد اشتمل الحديث على ستة منها، وظاهر الحديث وجوبها من وجهين:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۲۲).

١ ـ من قوله: ((عَلَى الْمُسْلِمِ))، كما تفيده (على)، كما قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِةُ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

٢ \_ ومن الأمر بكل واحد.

## وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ عظم شأن الأخوَّة الإسلامية. كيف وهي مبنيَّة على الإيمان بالله والحب في الله.

٢ \_ وجوب رعاية الأخوَّة لأداء ما تقتضيه من الحقوق.

" مشروعية السلام على المسلم عند لقائه، وظاهر الحديث وجوب ابتداء السلام، والمشهور عند العلماء أن ابتداء السلام سنة أو مستحب، ورده واجب.

٤ \_ أن السلام تحية المسلم للمسلم.

هـ أن السلام حق للمسلم على المسلم، وإن تفاوتت منزلتهما، وإن لم يكن بينهما معرفة، كما قال (وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفْ))(۱).

٦ \_ أنه لا حق للكافر في ابتداء السلام عليه.

٧ ـ أن من حق المسلم على المسلم إجابة دعوته، وللعلماء في ذلك تفاصيل معروفة، والدعوة معتبرة بأي وسيلة معتادة.

٨- أن من حق المسلم على المسلم النصيحة له إذا استنصح، أي: طلب النصيحة في أمر من الأمور، وهي الاستشارة. والنصيحة أن تدله على خير ما تعلمه له، وتحذره من شر ما تعلمه له.

٩ مشروعية تشميت العاطس إذا حمد الله، وهو أن تقول له: يرحمك
 الله.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩)؛ عن عبد الله بن عمرو ١٠٠٠).

١٠ - مشروعية عيادة المريض المسلم واتباع جنازته.

الداء هذه الحقوق مصالح عامة وخاصة دينية ودنيوية، وأعظمها التحاب بين المؤمنين الذي به يتحقق الإيمان، كما قال (لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ) (۱).

﴿ ١٦١٩﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ('').

تضمن هذا الحديث ما هو من أعظم الأسباب لتحقيق القناعة والرضا بما قسم الله، وهو النظر إلى من دون الإنسان في الحظوظ، وترك النظر إلى من فضل عليه.

### وفي الحديث فوائد، منها:

١ \_ تفاضل العباد في الخلق والرزق وغيرهما من الحظوظ.

٢ أن نظر الإنسان إلى من فُضِّل عليه في المال أو غيره يحقِّر في نفسه النعمة التي هو فيها، فلا يشكر ربه عليها.

٣ أن نظر الإنسان إلى من فوقه مجلبةٌ للحسد والغم، إلا نظر الغبطة فيما
 تُستحب فيه؛ كالعلم والعمل الصالح؛ لحديث: ((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ))(").

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٤)؛ عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٩٠)، ومسلّم (٢٩٦٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٣)، ومسلم (٢٦٨)؛ عن ابن مسعود ﷺ، ورواه أيضًا البخاري (٧٥٢٩)، ومسلم (٢٦٦)؛ عن ابن عمر ﷺ.

- ٤ ـ أن نظر الإنسان إلى من دونه يثمر الرضا والقناعة وشكر المنعم
   سبحانه.
  - ٥ تفكر العبد في نعمة الله عليه، وما فضله به على كثير من الناس.
  - ٦- الإرشاد إلى ما يحمل على شكر النعمة وترك ما يؤدي إلى كفرها.
    - ٧- كراهة الدخول على الأثرياء أصحاب الأبهات.
- ٨ حسن إرشاد النبي إلى ما يحقق الاستقامة في النظر إلى أحوال الناس.
  - ٩ حسن تعليمه الله بيان الحكمة فيما أرشد إليه.

﴿ ١٦٢٠﴾ وَعَنِ النَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: ﴿ (الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ﴾ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

هذا الحديث أصل في تفسير البر والإثم، ولكن البر في الحديث أخص من البر في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ ٱلْهِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَٱلْهَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية، والإثم في الحديث أخصُّ منه في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْمِرْمِ وَٱلْهُ دُوانِ ﴾ [المائدة: ٢].

### وفي الحديث فوائد؛ منها:

- ١ حرص الصحابة على معرفة المعاني الشرعية.
  - ٢ \_ فضل حسن الخلق.
  - ٣ ـ أن حسن الخلق جامع للبرِّ كُلِّهِ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۵۳).

- ٤ أن البر والإثم ضدان.
- أن الإثم يجلب القلق للنفس.
- ٦ أن الإثم مستقبح عند ذوي الفطر السليمة.
- ٧ ـ أن ذا الفطرة السوية لا يجاهر بالإثم بل يستتر به.
- ٨ أن طمأنينة قلب المؤمن التقي إلى الشيء دليل على البر.
  - ٩ \_ أن البر يجلب الطمأنينة.
- ١٠ أن التردد في الشيء والتحرج منه دليل على أنه إثم، وليس منه تردُّدُ المبتلى بالوسواس وتحرُّجه.

#### 

﴿ ١٦٢١﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ وَغَنِ ابْنَ مُسْعُودٍ ﴾ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (۱).

﴿ ١٦٢٢﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَّرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

هذان الحديثان تضمنا أدبين من آداب المجالسة؛ أحدهما: ألا يتناجى اثنان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة. الثاني: لا يقيم الرجلُ الرجلُ ثم يجلس مكانه.

## وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ ـ تحريم أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة، وكذا إذا كانوا ثلاثة دون الرابع إن كانوا أربعة؛ لأنه لا مفهوم للعدد. وذكر الثلاثة خرج مخرج الغالب.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۹۰)، ومسلم (۲۱۸٤). (۲) البخاري (۲۲۷۰)، ومسلم (۲۱۷۷).

- ٢ ـ أن محل النهي إذا كانوا منفردين عن الناس.
- ٣ ـ تعليل الأحكام الشرعية؛ لقوله: ((مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ)).
  - ٤ تحريم أن يقيم الرجل غيره، ثم يجلسُ مكانه.
- ان الإنسان أحق بمكانه الذي سبق إليه، ما دامت حاجته لم تنقض،
   وللعرف في هذا مدخل، فيراعى.
  - ٦ ـ مشروعية التفسح في المجالس.
- ٧ فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا قِيلَ لَكُرُ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَلِسِ
   فَأَفۡسَحُواْ ﴾ [المجادلة: ١١].
- ٨ كمال الشريعة؛ لاشتمالها على أحسن الآداب في جميع الأحوال.
   ومن ذلك أدب المجالسة.

#### 7#5" 7#5" 7#5

﴿ ١٦٢٣﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

﴿ ١٦٢٤﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُّ مِنْكُمْ قَائِمًا)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: (﴿إِذَا أَكَلَ اللهِ ﴿ قَالَ: (﴿إِذَا أَكَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١). (۲) مسلم (٢٠٢٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٠٢٠). تنبيه: قام شيخنا عبد الرحمن في هذا الباب بتقديم بعض الأحاديث على بعض، تبعًا لتناسب الموضوعات. أفاده الشارح ـحفظه اللهـ.

هذه الأحاديث تضمَّنت جملة من آداب الأكل والشرب، وهي لعق اليد قبل مسحها، وترك الشرب قائمًا، والأكل والشرب باليمين.

### وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ مشروعية لعق الأصابع بعد الأكل.
  - ٢ أن السنة الأكلُ باليد.
- ٣- جواز أن يلعق يد الآكل غيرُه ممن لا يكره ذلك، أو يحبه.
  - ٤ التواضع بلعق اليد بعد الأكل.
    - ٥ النهي عن الشرب قائمًا.
      - ٦ ـ وجوب الأكل باليمين.
      - ٧- تحريم الأكل بالشمال.
- ٨ اشتمال الشريعة على محاسن الآداب في جميع الأحوال.
  - ٩ تعليل الأحكام الشرعية.
  - ١٠ \_ أن الشيطان يأكل ويشرب، وأن له شمالًا ويمينًا.
- ١١ \_ النهي عن التشبه بالكفار؛ لأنهم كالشيطان يأكلون ويشربون بالشمال.
  - ١٢ \_ نصح النبي الله الأمته بدلالتهم على كل خير، ونهيهم عن كل شر.

#### 

﴿ ١٦٢٦﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). (عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارِّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْمَاشِي))(۱). وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ((وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي))(۱).

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٢٣١)، ومسلم (٢١٦٠).

<sup>(</sup>۲) وروى هذه الزيادة -أيضًا- البخاري (٦٢٣٢).

﴿ ١٦٢٨﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (رُبُحْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ)). أَخْرَجَهُ

تضمنت هذه الأحاديث بعض آداب السلام وأحكامه.

### وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ مشروعية السلام عند التلاقي ابتداءً وردًّا.
- ٢ أن ابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير، ومن المار على القاعد، ومن القليل على الكثير، ومن الراكب على الماشي.
- ٣- أنه يجزئ في السلام عن الجماعة بعضُهم في الابتداء والرد، ومعنى هذا أن السنة تكون كفائية وعينية، كالفَرض. فابتداء السلام سنة، ورده واجب، وكلاهما على الكفاية.
- ٤ ـ تفاوت الناس في الرتب الحسية والمعنوية، ويتبع ذلك التفاوت في حق ابتداء السلام.
- ٥ ـ تحريم ابتداء اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار بالسلام، وأما الرد عليهم إذا سلموا، فقد قال ﷺ: ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ))(٦)، وكان اللائق بالمصنف ﷺ أن يذكر هذا الحديث في الباب.
- ٦ ـ الأمر باضطرارهم عند اللقاء في الطريق إلى أضيقه، وهو جانبه، فلا يترك المسلم لهم وسط الطريق؛ لأن ذلك نوعٌ من التكريم. وهو لا يليق إلا
- (۱) البيهقي في «الكبرى» (۹/ ٤٩)، ولم أجده في «المسند»، لكن أخرجه أبو داود (۲۱۰).
- (٢) مسلم (٢١٦٧). (٣) رواه البخاري (٦٢٥٨)، ومسلم (٢١٦٣)؛ عن أنس ﷺ.

مع المسلم، وكذا إذا كان الكافر خلفك في سيارة فلا تفسح له الطريق ليتقدم، لكن لا تُضطره إلى ما فيه خطر على حياته.

٧- وجوب الفرق بين المسلم والكافر بالاحترام والإكرام وتحية السلام.

﴿ الْحَمْدُ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ اللهُ، وَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(١).

﴿ ١٦٣١﴾ وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﴿ (إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ)).

وَاحِدٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَعَنْهُ إِلَى مَنْ وَالْكُوبُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءً)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ (٥).

<sup>(</sup>۲) البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧). (۱) البخاري (۲۲۲۶).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٦٦٩٥)، ولم نجده في «سنن أبي داود»، ولعل الحافظ أراد به الطيالسي كما عزاه إليه في «الفتح»، وهو في مسنده (٢٣٧٥)، والبخاري (٧/ ١٤١).

تضمَّنت هذه الأحاديث جملة من الآداب القولية المتعلقة بالعطاس، والآداب الفعلية المتعلقة باللباس، وبالطعام والشراب.

### وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ ـ كمال الشريعة؛ لاشتمالها على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب في جميع شؤون الإنسان.
  - ٢ مشروعية حمد الله بعد العطاس.
- ٣ مشروعية الدعاء بالرحمة للعاطس إذا حمد الله، فيقال له: ((يَرْحَمُكَ اللهُ))، وهذا هو معنى التشميت، وهو من حق المسلم على المسلم.
- ٤ مشروعية دعاء العاطس لمن شمته بالهداية وصلاح البال: ((يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)).
- مشروعية التيمُّن في لبس النعل، ففي الحديث شاهد لسنته الفعلية؛
   إذ كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله(١). وعكس ذلك في خلع النعل؛ إذ يبدأ فيه بالشمال.
  - ٦ \_ النهي عن المشي بنعل واحدة.
- ٧\_ مراعاة حُسن الهيئة في اللباس؛ فإن المشي بنعل واحدة مما لا يحسن
   في الفطرة.
- ٨ أن المشي بنعل واحدة من التشبه بالشيطان، كما جاء صريحًا في رواية أخرى (٢).
- ٩ أن الأكل والشرب واللباس من نعم الله التي خلقها الله وأباحها لعباده.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨)؛ عن عائشة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) رواها الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٣٥٨)؛ عن أبي هريرة ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ، وَقَالَ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَمْشِي بِالنَّعْلِ الْوَاحِدَةِ)).

- ١٠ أن الأمر يأتي للإباحة.
- ١١ تحريم السَّرف في الأكل والشرب واللباس، ومنه: تعدي حدود المباح.

المحديث شاهد لما جاء في القرآن من الأمر بهذه الثلاثة، قال تعالى: ﴿ يَلْبَنِي عَادَمَ قَدُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَاسَا يُوَرِى سَوْءَ تِكُم ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقال سبحانه: ﴿ يَلْبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُم عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُشْرِفُوا أَ إِنَّهُ وَلَا يَشْرِفُوا أَ إِنَّهُ وَلَا يَشْرِفُوا أَ إِنَّهُ وَلَا يَشْرِفُوا أَ إِنَّهُ وَلَا يَشْرِفُوا أَ إِنَّهُ وَلَا يَشْرِفُونَ أَلْ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تَشْرِفُوا أَ إِنَّهُ وَلَا يَشْرِفُونَ أَ إِنَّهُ وَلَا يَشْرِفِينَ أَلَى الله الله الله والله والله والمؤلِق الله والمؤلِق الله والمؤلِق الله والله والله والمؤلِق الله والله وال

17 - تحريم الخُيلاء، وهو في الغالب يكون في اللباس. والخيلاء حالة نفسية تنشأ عن الإعجاب بالنفس، وبما يؤتاه الإنسان من الحظوظ والمُتَع. والمخيلة كمَسِيرة وهي الخُيلاء، وهي اسم مصدر من اختال.

### 

## بَابُ البرِّ وَالصِّلَةِ

1000001

قوله: باب البر والصلة، أي: هذا باب ذكر ما جاء في السنة من الترغيب في البر والصلة، والبر هو الإحسان، وأخصه الإحسان إلى الوالدين، والصلة مصدر وصله يصله صلة ووصلًا، كوعَده يعده عدة ووعدًا. وهي أي الصلة الإحسان الذي يقوِّي وشيجة القرابة والأخوة، وهي أخص بالإحسان إلى القريب. ولذا يقال لها: صلة الرحم. وبر الوالدين آكدها، واسم الرحم يعم القريب. ولذا يقال لها: صلة الرحم. وبر الوالدين آكدها، واسم الرحم يعم جميع القرابات، وشواهد هذا في الكتاب والسنة كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ [الرعد: ٢١]، وقوله ﴿: ((إنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنْ الرَّحِمَنِ، قال الله: فَمَنْ وصَلكِ وصَلْتُه، ومَنْ قَطَعكِ قَطَعْتُه))(١)، وقال ﴿: ((الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِي عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ))(١)، وضد بر الوالدين العقوق، وضد صلة الرحم القطيعة، قال تعالى: ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ المحمد: ٢٢].

#### これったった

﴿ ١٦٣٥﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ("). عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ("). هَعْنِي وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ)) يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٩٨٨)؛ عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۰۸) وحسَّنه، والنسائي (۲۰۸۲)، وابن ماجه (۱۸٤٤)؛ من حديث سلمان بن عامر ﷺ، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۷ / ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٩٨٥). (٤) البخاري (٥٩٨٤)، ومسلم (٢٥٥٦).

﴿ ١٦٣٧﴾ وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴾ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ»). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

﴿ ١٦٣٨﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ((رِضَا اللهِ فِي رِضًا اللهِ فِي رِضًا اللهِ فِي رَضًا اللهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ)). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٢). أَنْ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٢).

تضمنت هذه الأحاديث الترغيب في بر الوالدين وصلة الرحم.

### وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ ـ الترغيب في صلة الرحم.
- ٢ أن الجزاء على الأعمال يكون معجَّلًا في الدنيا ومؤجَّلًا في الآخرة،
   خيرًا كان أو شرَّا.
- ٣\_ أن من جزاء صلة الرحم سعة الرزق وطول العمر، وهو معنى ((يُنْسَأَ
   لَهُ فِي أَثَرِهِ)).
- إن المقصود هو الإرشاد إلى سببهما، أي سعة الرزق وطول العمر،
   إلا فكل يحبهما.
- ه \_ أن لسعة الرزق ولطول العمر أسبابًا شرعية، كما أن لهما أسبابًا كونية، وكلُّ من الأسباب والمسبَّبات لا يخرج عن القدر السابق، فلا منافاة بين إثبات الأسباب وإثبات القدر.
- ٦ تحريم قطيعة الرحم، وتحريم عقوق الوالدين، وهو أعظم ما يكون
   من قطيعة الرحم، وأقبحُه عقوق الأمهات.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥٩٧٥)، ومسلم (٩٣٥) (١٢).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٨٩٩)، وابن حبان (٤٢٩)، والحاكم (٧٣٢٩).

٧ ـ أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب.

٨ ـ تحريم وأد البنات، وهو قتلهن صغارًا خشية العار، وهي عادة أهل الجاهلية، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجُهُهُ, مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيرٌ ﴾ الجاهلية، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجُهُهُ, مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيرٌ ﴾ النحل: ٥٩،٥٩].

٩ تحريم الشح، وهو البخل بما يجب مع شدة الطمع، وهو معنى ((وَمَنْعًا وَهَاتِ)).

١٠ تحريم الخوض في الكلام دون تحفظ عن الحرام من كذب وغيبة ونميمة، وهو معنى: ((قِيلَ وَقَالَ)).

١١ \_ تحريم سؤال المال من غير ضرورة.

١٢ \_ تحريم سؤال العلم على وجه التعنت والتكلف.

١٣ \_ تحريم إضاعة المال بإتلافه أو إنفاقه فيما لا ينفع، وفيما يضر.

١٤ \_ أن الله يحرِّم ويكره.

١٥ ـ أن من بلاغة الكلام التنويع في التعبير؛ لقوله أولا: ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ))،
 ثم قال: ((وَكَرِهَ))، والتحريم والكراهة من الله متلازمان.

١٦ \_ الترغيب في إرضاء الوالدين.

١٧ \_ أن الجزاء من جنس العمل.

۱۸ \_ إثبات صفة الرضا والسخط لله، وأنه تعالى يرضى ويسخط كيف شاء.

### in the the

﴿١٦٣٩﴾ وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

﴿ ١٦٤٠﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْذَنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ)). قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أَنْ تَوْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ)). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (۲).

﴿ 17٤١﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ 17٤١﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ((نَعَمْ، (مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ)) قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ (٢).

﴿ ١٦٤٢﴾ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهِجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ؛ يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

تضمنت هذه الأحاديث جملة من المحرمات المتعلقة بحقوق الناس بعضهم على بعض مع تفاوت درجاتها.

### وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ \_ عظم حق الجار المسلم.
- ٧ \_ وجوب النصح للجار المسلم، وأنه من كمال الإيمان.
  - ٣ أن الإيمان يتفاضل.
  - ٤ \_ أنه يجوز نفي الشيء لنفي كماله الواجب.
    - مواز الحلف لتأكيد الخبر.
      - ٦ \_ أن نفوس العباد ملك لله.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦).

البخاري (١٣)، ومسلم (٥٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (۲۰۷۷)، ومسلم (۲۵٦٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٧٣)، ومسلم (٩٠).

- ٧ إثبات اليد لله.
- ٨ جواز الحلف بالاسم الموصول الذي هو صفة لله تعالى.
- ٩ ـ أن من عادة النبي شؤ في أيمانه الحلف بهذه الصيغة المذكورة في حديث أنس.
  - ١٠ ـ حرص الصحابة على العلم.
- ١١ ـ أن الذنوب مراتب بعضها أعلى من بعض حتى الكبائر بعضها أعلى من بعض.
  - ١٢ \_ أن أعظم الذنوب الشرك، وهو أظلم الظلم.
    - ١٣ \_ أن الله لا ندَّ له.
    - ١٤ ـ أن الخالق هو المستحق أن يُعبد.
- ١٥ ـ أن من جعل لله ندًّا في الربوبية أو الإلهية فقد ناقض موجَب العقل والشرع والفطرة؛ لقوله: ((وَهُوَ خَلَقَكَ)).
- ١٦ ـ أن من أكبر الكبائر قتل الولد خشية الفقر، وهي عادة أهل الجاهلية،
   قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقَتُلُولْ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ ﴾ [الإسراء: ٣١].
  - ١٧ \_ أن من كبائر الذنوب الزنا.
- ١٨ ـ أن من أعظم الزنا: الزنا بحليلة الجار، أي: زوجته؛ لقوله: ((ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَة جَارِكَ))، وهذا هو الشاهد من الحديث.
- ١٩ ـ أن من الكبائر شتم الرجل والديه أو أحدهما، وأصرح الشتم وأقبحه ما كان باللعن.
- ٢٠ أن مِن شتم الرجل والديه التسبب في ذلك؛ لقوله ﴿ (يَسُبُ أَبَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
- ٢١ ـ أن كلًا من الساب لأبي غيره أو أمه والراد عليه بالمثل كلً منهما
   عاص، والبادئ أظلم، فمعصيته كبيرة من كبائر الذنوب، والرادُّ عليه عاصٍ في

سب غيره بغير حق. وردُّه على البادئ بسب أبيه وأمه ليس من باب ﴿ وَجَزَّوَّا أُلَّ سَيِّعَةِ سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠]؛ فإن والدي السَّابِّ لم يظلماه، فالرادُّ على السَّابِّ بسبِّ أبيه وأمه ظلمٌ لا يسوغه ظلم البادئ بالسب.

٢٢ - أن المتسبب بالفعل شريك في الأجر والوزر؛ على معنى قوله ﷺ: ( ( مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً؛ فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ) ( ( مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً؛ فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ) ( الله عَمِلَ الله عَمِلَ الله عَمِلَ الله عَمْلُ الله عَمْلُوا عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَلَيْ الله عَمْلُهُ عَمْلُ الله عَمْلُهُ عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُ عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَلَيْ عَمْلُ الله عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُ الله عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ الله عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ الله عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُ الله عَمْلُ عَلَا عَمْلُوا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُوا عَلَمْ ع

٢٣ - في الحديث حديث عبد الله بن عمرو - شاهد لقاعدة سد الذرائع.

٢٤ تحريم هجران المسلم لأخيه أكثر من ثلاثة أيام، والهجر يكون بترك السلام عند التلاقى ابتداء أو ردًا.

٢٥ الرخصة في الهجر لحظ النفس ثلاثة أيام. وأما الهجر لله فهو مشروع، ولا يقيد بمدة، بل حده بما يحصل به مقصود الهجر، من إنكار المنكر، أو اتقائه.

٢٦ أن الهجر يكون ابتداء تركه بإلقاء السلام، ولا يكفي ذلك حتى يعود
 المتهاجران إلى ما كانا عليه قبل الهجر.

٧٧ \_ أن خير المتهاجرين هو من يبدأ بالسلام أولًا.

٢٨ - حكمة الشريعة في الرخصة فيما أصله محرم، مراعاةً لمقتضى الجبلة البشرية، وذلك بالإذن بالهجر مدةً يحصل بها شفاء النفس من الغيظ، كما يدل لذلك مفهوم قوله: ((فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ)).

٧٩ \_ أن على المسلم أن يفعل ما يجب لإخوانه من حقوق تجلب المودة.

#### 2#5 2#5 2#5

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۱۷) (۲۹)؛ عن جرير 🕮.

﴿ ١٦٤٣﴾ وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(١).

﴿ ١٦٤٤﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقِ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ('').

﴿ <u>١٦٤٥</u> وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ<sup>(٣)</sup>.

﴿ ١٦٤٦﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ ؛ يَسَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ نِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ )). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٤). وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ )). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٤).

﴿ ١٦٤٧﴾ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ؛ فَلَهُ مِثْلُ أَجْر فَاعِلِهِ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (°).

﴿ ١٦٤٨﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ((مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَادْعُوا لَهُ)) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٢).

تضمنت هذه الأحاديث الترغيب في بعض الأخلاق والأفعال الجالبة للمودة بين المسلمين، والوفاء بحقوقهم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۱). (۲) مسلم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٢٥). (٤) مسلم (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٩٣). (٦) البيهقي في «الكبرى» (١٩٩/٤).

## وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ أن كل معروف من القول والفعل صدقة من العبد على نفسه، ثم على أخيه فيما يتعدى نفعه.
- ٢ أن طلاقة الوجه عند لقاء المسلم لأخيه من المعروف الذي لا يستهان به؛ لأن أثره في الأُلفة كبير، وأجره عظيم. وطلاقة الوجه تهلله، وضده العبوس والتقطيب.
  - ٣- أن المعروف يتفاوت في الأجر والأثر.
- ٤ استحباب الإحسان إلى الجار، ولو بالشيء اليسير، وما ذكر في الحديث من طبخ المرق يناسب من جيرانه مِن الفقراء الذين يكون لذلك عندهم وقع فيفرحون به.
  - ٥ الترغيب في تنفيس الكرب عن المؤمنين.
    - ٦ \_ إثبات القيامة وأن فيها كُربًا عظيمة.
  - ٧ ـ فضل التيسير على المعسر بإنظاره أو إبرائه.
- ٨ الترغيب في الستر على المسلم؛ ستر عيوبه أو ذنوبه ما لم يكن في الستر مفسدة راجحة.
  - ٩ \_ فضل إعانة المسلم لأخيه في أمور دينه ودنياه.
- ١٠ أن الجزاء من جنس العمل، وهذا موجَب الحكمة وهو سنة اللهِ في جزاء العباد شرعًا وقدرًا، قال تعالى: ﴿ هَلْ جَنَآءُ ٱلْإِحْسَانُ اللهِ فَي الرحمن: ٦٠].
- 11\_ الترغيب في الإعانة على الخير، والدلالة عليه، ومنه تعليم العلم الشرعي.



- ١٣ ـ أن للوسائل حكم الغايات.
- ١٤ وجوب تعظيم الله بإعاذة المستعيذ به، وإعطاء السائل به، ما لم يتعد الستعاذته أو بسؤاله.
  - ١٥ \_ وجوب مكافأة المعروف، وهو من شكر الجميل.
- 17 \_ أن الدعاء لصانع المعروف تحصل به المكافأة ممن لم يجد ما يكافئ به.
  - ١٧ ـ الاجتهاد في الدعاء لتحقيق مكافأة المعروف.
    - ١٨ ـ أن الدعاء سبب ينتفع به المدعو له.

### これがこれがこれが

# بَابُ الزُّهْدِ وَالوَرَع

أي: هذا باب ما ورد في السنة من الترغيب في الزهد والورع، والزهد والورع، والزهد والورع تركُّ؛ لكن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فيشمل ترك الفضول في كل شيء، والورع ترك ما قد يضر في الآخرة، وبذا يعلم أن الزهد أعلى من الورع، ولفظ الزهد والورع أكثر ما ورد في كلام السلف، وورد في السنة قوله ﴿ (ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ))(١)، وحديث: ((مِلَاكُ الدِّين الْوَرَعُ))(٢).

#### 

وَالْمُوكَ النَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتُ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِكُنِّ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْدِيمِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْدِيمِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْدِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ الْا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَم وَالْقَطِيفَةِ، إِنْ أَعْطِي رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٤١٠٢)؛ عن سهل بن سعد ﷺ، وحسنه النووي في «رياض الصالحين» (٤٧٦). وسيأتي ـإن شاء اللهـ برقم (١٦٥٤) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٣٦٧)؛ عن عائشة ،

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩). (٤) البخاري (٢٨٦٦) و(٦٤٣٥).

﴿ ١٦٥١﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﴿ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ)). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: ﴿ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِك، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لِسَقَمِك، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لِسَقَمِك، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ اللهَ الْبُخَارِيُّ (۱).

﴿١٦٥٢﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

﴿ ١٦٥٣﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيّ ﴿ يَوْمًا، فَقَالَ: ((يَا غُلَامُ، احْفَظِ اللهَ يَحِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اللهَ وَاللهُ وَإِذَا اللهَ وَإِذَا اللهَ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

﴿ ١٦٥٤﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ: ((ازْهَدْ فِي اللهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ: ((ازْهَدْ فِي اللهُ، وَاللهُ، وَالْهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَسَنَدُهُ النَّاسُ)). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَسَنَدُهُ حَسَبٌ (()).

﴿ 1700 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ (٦).

﴿ ١٦٥٧﴾ وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((مَا مَلاَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ)). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤١٦). (٢) أبو داود (٤٠٣١)، ولم أجده عند ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٥١٦). (٤) ابن ماجه (٤١٠٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٩٦٥). (٦) الترمذي (٢٣١٧).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٣٨٠)، وصححه الحاكم في «مستدركه» (٨٠٢٦).

﴿١٦٥٨ وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ)). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَسَنَدُهُ قَوِيُّ(۱). ﴿ وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ((الصَّمْتُ حُكْمٌ، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ)). أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَصَحَّحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ (۱).

تضمَّنت هذه الأحاديث الترغيب في الزهد والورع واتخاذهما ديدنًا وهديًا في الحياة، وذمَّ الطمع والهلع والحرصِ على الدنيا.

وفي الأحاديث فوائد:

١ \_ الحديث أصل من أصول الدين في الحلال والحرام.

٢ ـ تقسيم الأشياء من حيث الحل والحرمة إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه، وهذا التقسيم شامل للمطاعم والمشارب والملابس والمناكح والعبادات والمعاملات. والحرام منه ما حُرِّم لحق الله كالميتة والدم والخنزير، ومنه ما حُرِّم لحق العبد كالمغصوب والمسروق. والحلال منه ما نص الشرع على حلّه كبهيمة الأنعام وصيد البحر، ومنه ما سكت عنه الشرع مثل أنواع الطير مما ليس له مخلب. والمشتبه ما تجاذبته الأدلة أو مقتضيات الحِلِّ والحُرمة، فيشكل حكمه على كثير من الناس ويتبين حكمه لأهل العلم؛ فإما حلال أو حرام، فما تبيَّن للعالم حلَّه التحق عنده بالحلال البين، وما تبيَّن لم تحريمه التحق عنده بالحلال البين، وما تبيَّن للعالم على المتحق عنده بالحلال البين، وما تبيَّن للعالم البين.

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٤٩٩)، وابن ماجه (٤٢٥١)، وصححه الحاكم (٧٦٩٨).

<sup>(</sup>۲) البيهقي في «الشعب» (۲۷۲٤)، و(۲۷۱۱).

وعلى هذا فقد يرى العالم حل ما يرى العالم الآخر تحريمه. ومردُّ هذا إلى اجتهادهما؛ فمن أصاب منهما فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه مغفور، وعلى المقلد أن يقتدي بأعلمهما وأوثقهما، حسبما ظهر له مع التجرد عن الهوى والتعصب.

٣- أن من الحلال ما هو بين تعرفه العامة والخاصة، ومن الحرام ما هو بين تعرفه العامة والخاصة، ومن الأرض، بين تعرفه العامة والخاصة، فمن الأول الأكل والشرب مما يخرج من الأرض، ومن الثاني الزنى وشرب الخمر.

- ٤ \_ فضل العلم الذي به الفرقان بين الحق والباطل والحلال والحرام.
- الإرشاد إلى اتقاء المشتبهات، وهي ما حصل فيه التردد في حله وحرمته.
- ٦ أن في اجتناب الشبهات احتياطًا للدين والعرض بالسلامة من الوقوع
   في الحرام، وهذا هو الورع.
  - ٧ ـ أن الإقدام على المشتبهات سبب للوقوع في الحرام.
    - ٨ \_ فيه شاهد لقاعدة سد الذرائع.
  - ٩ ـ أن من طرق البيان ضرب الأمثال وتشبيه المعقول بالمحسوس.
    - ١٠ \_ حسن تعليم النبي ، يدل له التقسيم والتمثيل في الحديث.
      - ١١ ـ أن المتسبب في إتلاف مال الغير بماشيته ضامن له.
      - ١٢ \_ أن الاقتراب من الحمى والمحظور سببٌ للوقوع فيه.
- ١٣ ـ أن من عادة الملوك أن يكون لهم حمّى يمنعون الناس منه بحق أو بغير حق.

- ١٤ أن لملك الملوك سبحانه حمًى، وهو ما حرَّم على عباده كالفواحش
   ما ظهر منها وما بطن.
  - ١٥ وجوب اجتناب محارم اللهِ.
  - ١٦ وجوب اجتناب الأسباب المفضية إلى المحرمات.
- ١٧ أن مدار الصلاح والفساد في الإنسان على القلب، وسائر الجوارح تابعة له صلاحًا أو فسادًا.
- ۱۸ أن صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر، وفساد الظاهر يستلزم فساد الباطن. وقد يصلح الظاهر مع فساد الباطن كحال المنافق والمرائي.

### وفي حديث أبي هريرة من الفوائد:

- ١ ـ أن حال هذا العبد ضدُّ حال الزهد والورع.
  - ٢ ـ ذم تعلق القلب بمتع الدنيا.
  - ٣ ـ أن هذا التعلق نوع من العبودية لغير الله.
- ٤ \_ أن مظهر هذه العبودية الرضا لحصولها والسخط لفقدها.
- ٥ \_ أن العبودية لأنواع المتاع مجلبة للتعاسة والحرمان؛ لدعاء النبي على على من هذه حاله.
  - ٦ \_ أن ما ذكر من أنواع المتاع سيق للتمثيل، وإلا فالحكم لا يخصهما.
    - ٧\_ وجوب العبودية لله وحده.
- ٨ أن كمال العبودية لله يوجب الرضا لما يحب الله والفرح به، والسخط لما يبغضه.
  - ٩ \_ أن تحقيق العبودية سبب للسعادة والفوز.
    - ١٠ \_ أن مناط العبودية ومتعلَّقها القلب.

وفي حديث ابن عمر هم: ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ)) من الفوائد:

- ١ الترغيب في قصر الأمل والاستعداد بحسن العمل.
- ٢ أن وضع العالم يده على بدن المتعلم كمنكبه وكفه، من وسائل إحضار ذهنه إليه.
  - ٣- حسن تعليم النبي الله بالتشبيه وضرب الأمثال.
    - ٤ أن من طرق البيان التشبيه.
    - ٥ ـ وصية النبي ﷺ ونصحه له.
  - ٦ فيه شاهد لما اختص به النبي ﷺ من جوامع الكلم(١).
  - ٧ ـ فضيلة ابن عمر ١٠٠٠ لأخذ النبي الله بمنكبه، وتخصيصه بالوصية.
- ٨ ـ الإرشاد إلى الزهد في متع الدنيا وحظوظها، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجَا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [طه: ١٣١].
- ٩ أن المؤمن في الدنيا كالغريب وهو النازل في غير وطنه، يعد العدة للرحيل والعودة، ولا يعنيه ما يعني أهل الوطن، ولا يبالي بقلة من يعرف، قال الحسن: «الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا كَالْغَرِيبِ لَا يُنَافِسُ فِي عِزِّهَا، وَلَا يَجْزَعُ مِنْ ذُلِّهَا، لِلنَّاسِ حَالٌ وَلَهُ حَالٌ» (٢).
- ١٠ أن المؤمن في هذه الدنيا كعابر السبيل، وهو المسافر الذي همُّه الوصول إلى غايته، لا يستقر له قرار في منازل سيره، ولا يلهو بما يمر به من المشاهد.
- ١١ \_ أن المؤمن لا يطمئن بالحياة الدنيا، ولا يرضَى بها بدلًا عن الآخرة.

<sup>(</sup>۱) وهو ما رواه البخاري (۷۰۱۳)، ومسلم (۵۲۳)؛ عن أبي هريرة ﷺ، ولفظه: ((وَأُوتِيتُ جَوَامِعُ الكَلِم)).

<sup>(</sup>٢) رواه آبن أبي َشيبة في «مصنفه» (٣٥٢١٠)، وسنده صحيح.

- ١٢ أن هذه الوصية من النبي الله الا تقتضي الإعراض عن الدنيا مطلقًا.
- ١٣ أن المؤمن حقًّا دائمُ التشمير في سيره إلى اللهِ، فهو دائم العبودية لله.
- ١٤ عمل ابن عمر بوصية النبي ، كما هو ظاهر من قوله: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ».
  - ١٥ أن قول ابن عمر تضمن تفسيرًا لوصية النبي ١٠٠
- ١٦ ـ وصيته هن بقصر الأمل بقوله: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ».
- ١٧ ـ وصيته ﷺ باغتنام الفرص بإحسان العمل، وذلك في قوله: ((وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِسَقَمِك، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ)).
- ۱۸ ـ أن الصحة فرصة للعمل، حتى إن العبد يُكتب له في مرضه ما كان يعمل في صحته.
- 19 \_ في الحديث شاهد لقوله ﴿ : ((نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ))(١).
  - وفي حديث ابن عمر: ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) من الفوائد:
    - ١ \_ أنه أصل في التحذير من التشبه بالكفار.
- ٢ ـ ذم التشبه بالكفار بالترف وأبَّهة الدنيا وزينتها في كل شؤون الحياة؛ من
   المطعم والمشرب والمسكن والمركب، وهذا المعنى هو الشاهد من الحديث.
- ٣ ذم التشبه بالكفار في جميع أمورهم الخاصة بهم من الآداب
   والمعاملات.
- إلى الكبائر إلى الكفر.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤١٢)؛ عن ابن عباس 🐃.

- ٥ الترغيب في التشبه بالصالحين.
- ٦ فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ ﴾ إلى قوله:
   ﴿ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ﴾ [الصف: ١٤].
  - ٧ فيه شاهد لما اختُص به النبي على من جوامع الكلم.

### وفي حديث ابن عباس على من الفوائد:

- ١ ـ أنه أصل في وجوب الإيمان بالشرع والقدر، والعمل بمقتضى ذلك.
  - ٢ التواضع للصغار وتعليمهم.
  - ٣ ـ حسن خلقه ١٠ وحسن تعليمه.
- ٤ من حسن التعليم التمهيد لما يراد من الكلام، لقوله: ((يَا غُلامُ، إنِّي أُعلَّمُ إنِّي أَعلَّمُ إنَّي أَعلَّمُ أَنِّي أَعلَّمُكَ كَلِمَاتٍ..)).
- ٥ ـ فضل ابن عباس ، حيث رآه النبي الله أهلًا لهذه الوصايا مع صغر سنه.
- ٦ الوصية بحفظ العبد لربه، ومعناه مراقبته وطاعته فحقيقته حفظ الدين،
   والحفظ ضد الإضاعة.
- ٧ أن الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله حفظه، وعَكْسُه بعكسِه، فمن لم يحفظ الله لم يحفظه الله، وحفظ الله للعبد كفايته له ووقايته وهدايته، فقوله: ((احْفَظِ الله يَحْفَظْكَ)) نظير لقوله: ﴿ إِن تَنْصُرُواْ ٱللَّهَ يَنْصُرُكُمْ ﴾ [محمد: ٧].
- ٨ أن حفظ اللهِ سبب لمعيته الخاصة المتضمنة للنصر والتأييد والكفاية.
- ٩ تحقيق التوحيد بالاستغناء باللهِ عن خلقه بترك سؤالهم وترك الاستعانة
   بهم وصرفِ ذلك إلى الله وحده، فينزل العبد حوائجه بربه ويطلب العون منه.

۱۰ - الزهد فيما عند الناس بعدم التعلق به، وعدم سؤالهم، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للباب.

۱۱ - جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق؛ لأن قوله: «خلف النبي» أي: كان رديفه، كما جاء في رواية (١٠).

### وفي حديث سهل بن سعد رهي:

- ١ ـ الحديث أصل في الزهد.
- ٢ حرص الصحابة على معرفة أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.
- ٣- مشروعية السؤال عن فضائل الأعمال، وحرص الصحابة على ذلك.
  - ٤ ـ أن الرسول إلى أوتي جوامع الكلم.
  - ٥ الإيجاز في جواب السؤال ما لم تدع الحاجة إلى التفصيل.
- ٦ فضل الزهد في الدنيا، وهو ترك ما لا ينفع منها في الآخرة، وهو أعلى
   من الورع لأن الورع ترك ما يضر.
  - ٧ ـ أن التعلق بالدنيا وإيثارها سبب للحرمان.
  - ٨ ـ أن الزهد في الدنيا سبب لمحبة اللهِ لعبده.
    - ٩ \_ إثبات صفة المحبة لله والرد على النفاة.
  - ١٠ \_ طلب محبة الناس والتسبب لذلك بما ليس عبادة لله.
    - ١١ \_ أن الاستغناء عمّا في أيدي الناس يجلب مودتهم.
- ١٢ أن منازعة الناس في دنياهم مما يجلب بغضهم وحسدهم، ومن ذلك سؤالهم، كما قيل: وبُنيُّ آدم حين يُسأل يغضبُ.

<sup>(</sup>١) رواها أحمد في مسنده (٢٨٠٣).



- ١ إثبات المحبة لله.
- ٢ إثبات العبودية الخاصة.
- ٣- أن التقوى أعظم سبب لنيل محبة الله.
- ٤ الترغيب في الاستغناء عن الناس، وأن ذلك سبب لمحبة الله، فالغني
   هو المستغني لا الغني بالمال.
  - ٥ الترغيب في البعد عن الشهرة.
  - ٦ أن من أسباب كمال العمل إخفاءه عن الناس.

### وفي حديث أبي هريرة هي:

- ١ المنهج القويم للمسلم فيما يأتي ويذر في ضوء الإسلام.
- ٢ ـ أن من محاسن إسلام العبد العناية بما ينفع في الدين ثم في الدنيا.
  - ٣ ـ الإرشاد إلى ترك ما يضر في الآخرة وما لا ينفع.
  - ٤ \_ الإرشاد إلى ترك ما ليس من شأن الإنسان، وما ليس منه بسبيل.
    - ٥ \_ الترغيب في الإعراض عن شؤون الناس الخاصة.
    - ٦ \_ الحث على الإقبال على النفس واستكمال فضائلها.
- ٧ من حسن إسلام المرء ترك السؤال عمّا لا سبيل إلى معرفته، كحقائق الغيب وتفاصيل الحِكم في الخلق والأمر، وكذا السؤال والبحث عن مسائل مقدّرة ومفترضة لم تقع، أو يندر أن تقع، أو لا تكاد تقع، أو لا يتصور وقوعها.
  - ٨ ـ الإرشاد إلى فعل محاسن الدين وترك ما ينافيها.

وفي حديث المقدام بن معد يكرب الله ، وقد ساقه المصنف مختصرًا، وتمامه:

قال ﷺ: ((مَا مَلاَ ابنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثُ لِنَفَسِهِ)). رواهُ الإمامُ أحمَدُ والتِّرمِذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَه، وقَالَ التِّرمِذيُّ: حَدِيثٌ حَسَنُ (۱). وفيه من الفوائد:

١ ـ الحديث أصل في الاقتصاد في الطعام والشراب، ومنهج في نظام
 الأكل والشرب.

٢ ـ فيه شاهد لما اختص به النبي ﷺ من جوامع الكلم.

٣- الندب إلى الاقتصاد في الأكل.

٤ \_ الغاية من الأكل، وهي حفظ الصحة والقوة اللتين بهما سلامة الحياة.

دم الشّبع، وذلك إذا كان دائمًا أو غالبًا، وعليه فلا يُكره الشبع أحيانًا لقول أبي هريرة في الحديث: «مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا» (٢)، وغيره.

٦ أن لملء البطن من الطعام أضرارًا بدنية ودينية، قال عمر ﴿ إِيَّاكُمْ وَالبِطْنَةَ، فِإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ للجِسْمِ وَمُكْسِلَةٌ عَنِ الصَّلَاة ﴾ (٣).

٧ ـ أن الأكل من حيث الحُكم على أقسام:

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۷۱۸٦)، والترمذي (۲۳۸۰)، وابن ماجه (۳۳٤۹)، والنسائي في «الكبرى» (۲۷۲۹)، وحسَّنه الحافظ في «الفتح» (۹/ ۵۲۸). قال السندي في حاشيته على «المسند» (۱۲۷۲۹): «قوله: ((أُكُلاتٍ)) بالضم: جمع أُكْله، كلُقْمة لفظًا ومعنى» وعند النسائي وابن ماجه: ((لُقَيْمَاتِ)).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۰۸۷) وذلك خبر اللبن الذي دفع به النبي ﴿ إلى أبي هريرة فقال له:
 ((اشْرَبْ)) ثلاث مرات، وأبو هريرة يشرب منه، ثم قال أبو هريرة بعد الثالثة حين روي:
 لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في «الجوع» (٨١)، وهو منقطع.

واجب: وهو ما به تُحفظ الحياة ويؤدي تركه إلى ضرر.

جائز: وهو ما زاد على القدر الواجب ولا يُخشى ضرره.

مكروه: وهو ما يُخشى ضرره.

محرم: وهو ما يُعلم ضرره. وترك المكروه والمحرم من الورع.

مستحب: وهو ما يُستعان به على عبادة اللهِ وطاعته.

وقد أجمل ذلك في الحديث في ثلاث مراتب:

أ. ملء البطن.

ب. أُكُلات أو لقيمات يقمن صلبه.

ج. قوله: ((ثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ))(١) هذا كله إذا كان جنس المأكول حلالًا.

٨- الحديث قاعدة من قواعد الطب، وحيث إن علم الطب مداره على ثلاثة أصول: حفظ القوة والحمية والاستفراغ؛ فقد اشتمل الحديث على الأولين منها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَفُواْ وَلَا تُتُرِفُواْ إِلَا اللَّهُ وَلَا يَتُمْرِفُواْ أَلْ اللَّهُ وَلَا يَتُمْرِفُواْ أَلْ اللَّهُ وَلَا يَتُمْرِفُواْ أَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْرِفُواْ أَلْ اللَّهُ وَلَا يَعْرِفُواْ أَلْ اللَّهُ وَلَا يَعْرِفُواْ أَلْ اللَّهُ وَلَا يَعْرِفُواْ أَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْرِفُواْ أَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

٩ - كمال هذه الشريعة حيث اشتملت على مصالح الإنسان في دينه
 ودنياه.

١٠ ـ أن الشريعة جاءت بما فيه شفاء الأبدان والقلوب.

١١ ـ أن الشريعة جاءت باتقاء الأسباب الجالبة للأذي والضرر.

١٢ ـ أن من علوم الشريعة أصول الطب وأنواعًا منه، كما جاء في العسل
 والحبَّة السَّوداء.

<sup>(</sup>١) هو تكملة حديث المقدام حديث الباب.

۱۳ ـ اشتمال أحكام الشريعة على الحكمة، وأنها مبنية على درء المفاسد وجلب المصالح.

١٤ ـ أن شهوة الأكل سبب للمعصية، وهي التي كانت لآدم، ولعل هذا هو السر في التعبير بـ ((ابنُ آدَمَ)) تذكيرًا وتحذيرًا.

١٥ \_ إثبات الأسباب.

١٦ ـ إطلاق اسم الشر على سببه، فسبب الشر شر، كما أن سبب الخير

وفي حديث أنس على: ((كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاء)) من الفوائد:

١ ـ الحكم على بني آدم بكثرة الخطأ، والخطأ ما خالف الصواب تعمدًا أو جهلًا أو نسيانًا.

٢ أن الناس في الخطأ صنفان: منهم من يُصر على خطئه، ومنهم من يتوب وينيب، وهذا خير الصنفين.

٣ ـ الترغيب في التوبة من الخطأ، سواء كان معذورًا أو غير معذور.

٤ - فيه شاهد للحديث القدسي: ((يَا عِبَادي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُوني أَغْفِرْ لَكُمْ))(١).

وفي حديث أنس هذ: ((الصَّمْتُ حُكْمٌ)) من الفوائد:

ان الصمت حكمةٌ في الجملة، والمحمود منه ترك الكلام المحرم، والفضول، ويفسر هذا الحديث قوله في الحديث الصحيح: ((وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ))(٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٧٧)؛ عن أبي ذر ﷺ.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۰۱۸)، ومسلم (٤٧)؛ عن أبي هريرة ﷺ، ورواه أيضًا البخاري (٦١٣٥)، ومسلم (٤٨)؛ عن أبي شريح ﷺ.

\_\_ كِتَــابُ الجَــامِـعِ \_\_

٢ \_ أن الغالب على الناس كثرة الكلام فيما لا ينفع.

٣ ـ أن هذا اللفظ ليس بحديث مرفوع؛ لضعف سنده، بل هو حكمة مأثورة عن لقمان أو غيره.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

# بَابُ التَّرْهِيبِ مِنْ مَسَاوِئِ الأَخْلَاقِ

قوله: «بَابُ التَّرْهِيبِ مِنْ مَسَاوِئِ الأَخْلَاقِ»، أي: هذا باب ما جاء في السنة من التحذير والترهيب من الأخلاق السيئة المذمومة؛ كالكذب والسباب وظن السوء والحسد والظلم والغش والكبر وغير ذلك.

#### 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00° 2.00°

﴿ ١٦٦٠﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْخَارُ الْحَطَبَ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(١).

(١٦٦١) وَلِإِبْنِ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ ﴿ نَحُوهُ (٢).

﴿ ١٦٦٢﴾ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴿ (لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الضَّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

﴿ ١٦٦٣﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

﴿ ١٦٦٤﴾ وَعَنْ جَابِر ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: ((اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥٠). ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥٠). ﴿ ١٦٦٥ ﴾ وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ)). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنِ (٦٠).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۴۹۰۳). (۲) ابن ماجه (۲۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩). (٤) البخاري (٢٤٤٧)، ومسلم (٢٥٧٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٥٧٨).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢٣٦٣٠)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/٢٠١): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».

تضمنت هذه الأحاديث النهي والتحذير والذم لجملة من مساوئ الأخلاق، وهي الحسد والغضب والظلم في الأنفس والأموال والأعراض والرياء وغيرها.

### وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ تحريم الحسد، وهو تمني زوال النعمة عمّن أنعم الله عليه، وذلك من عمل القلب، فإن سعَى في ذلك فهو أقبح، فإن كره نعمة الله ولم يتمن زوالها ولم يسع في ذلك، بل كره من نفسه ذلك، وسعى لإزالة ما في قلبه لم يضره. وليس من الحسد تمني مثل ما أنعم الله به على أحد من الناس؛ لقوله ﴿ (لَا حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْن) (١٠).

٢ أن من العقوبات العاجلة للحاسد حبوط حسناته، بحسب ما في قلبه
 من الحسد، وهو معنى قوله ﴿ (يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ)).

- ٣ ـ أن من أنواع البيان: التشبيه.
  - ٤ ـ حسن تعليمه عليه الم
- ٥ ـ التحذير من الظلم بأنواعه.
- ٦ ـ أن الظلم من كبائر الذنوب.
- ٧ ـ أن من أنواع العقوبات: الظلمات في يوم القيامة.
- ٨- التحذير من الشح، وهو منع الواجب بذله، وطلب ما لا يحل.
  - ٩ أن الشح سبب الهلكة.
  - ١٠ \_ أنه سبب لسفك الدماء واستحلال الحرام وقطع الأرحام.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۳)، ومسلم (۲٦۸)؛ عن ابن مسعود ﷺ، ورواه أيضًا البخاري (۷۵۲۹)، ومسلم (۲۲۱)؛ عن ابن عمر ﷺ. وتقدم تخريجه عند شرح الحديث (۲۲۱).

١١ - أن سنة الله في الظالمين ماضية.

17 ـ أن التقوى تضاف إلى الله، كما قال تعالى: ﴿ وَاتَ قُواْ اللّهَ ۚ إِنَّ اللّه النار، شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَالمائدة: ٢] أي: اتقوا سخطه وعقابه، وتضاف إلى النار، قال سبحانه: ﴿ فَاتَقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤]، وتضاف إلى يوم القيامة كقوله: ﴿ وَاتَقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وتضاف إلى يوم القيامة كقوله: ﴿ وَاتَقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وتضاف إلى أسباب العقاب كقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ الّذِينَ ظَلَمُواْ مِنصَافَ مِنصَافً خَاصَةً ﴾ [الأنفال: ٢٥]، وكقوله ﷺ في الحديث: ((اتَّقُوا الظُّلْمَ)).

١٣ ـ ذم الغضب؛ لأنه يوقع صاحبه إذا انساق معه في أنواع من قبيح القول والفعل.

١٤ فيه شاهد لقوله الله للذي قال للنبي الله الله قال: ((لَا تَغْضَبُ))،
 وَرَدَّدَهَا ثلاثًا(١).

١٥ ـ مدح الذي يملك نفسه إذا غضب؛ فلا يقول ولا يفعل ما يقتضيه
 غضبه.

١٦ أن القوة الحقيقية حبس النفس عند الغضب عن الاندفاع معه،
 ومعنى الصُّرعة هو الذي يصرع الرجال بقوة بدنه، أي: الشديد القوي.

۱۷ ـ الإرشاد إلى أسباب إطفاء الغضب، كالتعوذ بالله من الشيطان،
 والوضوء، والقعود بعد القيام، كما جاء في أحاديث أخرى.

11 ـ فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

19 \_ التحذير من الرياء، وهو أن يعمل الرجل العمل ليراه الناس، فيحمدوه عليه، فإن كانت هذه النية هي الباعث على العمل كان العمل حابطا،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١١٦)؛ عن أبي هريرة ﷺ. وسيأتي (١٦٧٣).

وإن وردت على قلبه في أثناء العمل ودفعها لم يبطل العمل، وإن وردت على قلبه بعد الفراغ لم تضره إن شاء الله. والمراد بالرياء المذكور في الحديث: اليسير منه، وهو ما يعرض في بعض الأعمال، لا في أصل الإيمان وأداء الفرائض، فذلك رياء المنافقين النفاق الأكبر.

٢٠ ـ أن الرياء من الشرك الأصغر.

٢١ ـ أن الذنوب تتفاوت، فمنها الصغائر، ومنها الكبائر، والكبائر بعضها أكبر من بعض، وكذا الصغائر ليست سواءً.

٢٢ ـ أن الشرك قسمان: أكبر وأصغر.

۲۳ شفقة النبي على أمته، لذلك يخاف عليهم ما يضرهم،
 ويحذرهم منه.

#### 

﴿ ١٦٦٦﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

﴿١٦٦٧﴾ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: ((وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ))(٢).

﴿١٦٦٨﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ ﴾: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١٤). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۳)، ومسلم (٥٩) (١٠٧). (۲) البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).

﴿ ١٦٧٠﴾ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (۱).

﴿ ١٦٧١﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِم، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

تضمنت هذه الأحاديث جملة من الأخلاق الذميمة؛ القولية والفعلية، كالكذب والسباب وظن السَّوء وغش الرعية والإشقاق عليهم.

### وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

- ١ ـ أن للنفاق علامات، وهي صفات للمنافق.
- ٢ ـ أن ديدن المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر.
  - ٣- أن هذه الخصال جماعها الكذب، وهو أصل النفاق.
    - ٤ ـ تحريم هذه الخصال، وذمها، والتحذير منها.
  - أن الكذب في الحديث يتضمن ما ذكر من خصال النفاق.
    - ٦ ـ وجوب الوفاء بالوعد.
- ٧ أن من غلبت عليه هذه الصفات كان منافقا، ومن كانت فيه واحدة
   كان فيه شعبة من النفاق.
- ٨ أن النفاق نوعان: نفاق عملي، وهو المذكور في هذا الحديث. ونفاق
   اعتقادي، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. وأهل هذا النفاق هم المعنيون في

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۱۵۰)، و(۷۱۵۱)، ومسلم (۱۶۲). (۲) مسلم (۱۸۲۸).

آيات القرآن. كقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨] الآيات.

- ٩ ـ أن من الفجور اليمين الكاذبة في الخصومة.
- ١٠ \_ التحذير من مشابهة المنافقين في شيء من هذه الخصال.

### وفي حديث ابن مسعود رهيه:

- ١ عظم حق المسلم على المسلم.
  - ٢ حرمة دم المسلم وعرضه.
  - ٣- تحريم سبه وتحريم قتاله.
- ٤ ـ أن سباب المسلم نوع من الفسوق، وهو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومعنى السِّباب السَّب.
  - أن الفسق في هذا الحديث دون الكفر.
  - ٦ \_ إطلاق اسم الكفر على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة.
    - ٧ ـ أن قتال المسلم من كبائر الذنوب؛ لإطلاق اسم الكفر عليه.
- ٨ في الحديث شاهد لقوله ((المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)

وفي حديث أبي هريرة: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ)) من الفوائد:

- ١ \_ أن من الأخلاق القبيحة سوء الظن بالمسلم من غير موجب.
  - ٢ \_ التحذير من ظن السُّوء بالمسلمين.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٤٨٤)؛ عن عبد الله بن عمرو ﷺ، ومسلم (٤١)؛ عن جابر ﷺ. وتقدم عند فوائد حدیث (١٠٣٦).

- ٣- فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنَّ اللَّهِ فِي الحديث هو البعض الذي في الحديث هو البعض الذي في الآية، فالآية مخصصة للحديث.
- ٤ أن الظن السيِّئ الذي لا موجب له أكذب حديث النفس، والتحدث بمضمونه من أكذب الحديث.
  - ٥ أن الكذب يتفاوت.

### وفي حديث معقل بن يسار هي:

- ١ أن الله جعل العباد منهم راع، ومنهم رعية. ومعنى يسترعيه أي:
   يجعله راعيا.
- ٢ ـ وجوب النصح على الراعي للرعية، وهو أن يريد لها الخير، ويسعى فيما يصلحها.
- ٣ تحريم غش الراعي للرعية، وهو ألا يريد لها الخير، ولا يسعى فيما يصلحها.
  - ٤ ـ أن غش الراعي لرعيته من كبائر الذنوب.
- ٥- أن من التحريم: التحريم الجزائي، وهو حرمان دخول الجنة. وعليه؛ فالتحريم من الله ثلاثة: جزائي، وكوني وهو ما شاء الله ألّا يكون، وشرعي وهو ما نهى الله عنه؛ فالجزائي كما في الحديث، والكوني كما قوله تعالى: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ ﴾ [القصص: ١٢]، والشرعي كما في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣].

# وفي حديث عائشة الله من الفوائد:

١ \_ شفقة النبي الله على أمته، ورفقه بهم، وكراهته لما يشق عليهم.

٢ أنه يجب على من تولى أمرًا من أمور المسلمين الرفق بهم. ويحرم
 عليه أن يشق عليهم بتكليفهم ما لا يجب عليهم، أو مطالبتهم بما يعجزون عنه.

- ٣ \_ أن الجزاء من جنس العمل.
- ٤ \_ الدعاء على الظالم بجنس ظلمه.

### 

﴿ ١٦٧٢﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

﴿ ١٦٧٣﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: ((لَا تَغْضَبْ))، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: ((لَا تَغْضَبْ)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(٢).

﴿ ١٦٧٤﴾ وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (إِنَّ رِجَالًا يَتَخُوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ("). وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ ﴿ قَالَ: ((يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا)). وَعَنْ رَبِّهِ مَلَا تَظَالَمُوا)). وَعَنْ رَبِّهِ مَلَا تَظَالَمُوا)). وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا)).

﴿ ١٦٧٦﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟))، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ)). قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَهُ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۵۵۹)، ومسلم (۲۲۱۲). (۲) البخاري (۲۱۱٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٧٥٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣١١٨).

<sup>(</sup>د) مسلم (۲۵۸۹).

تضمنت هذه الأحاديث الخمسة ذكر بعض الأخلاق المنكرة والمذمومة، قوليةً كالغيبة، أو فعليةً كضرب الوجه.

وفي الأحاديث فوائد:

ففي حديث أبي هريرة الأول:

١ - تحريم ضرب الوجه، سواء كان تأديبًا أو عقوبة، أما قصاصًا فيجوز؛ لقوله تعالى: ﴿ وَجَزَا وُلُ سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠]، سواء كان القتال بحق أو بغير حق، والمراد بالقتال المضاربة، ليس القتال الذي هو بالسيوف ونحوها.

٢ - كرامة وجه الإنسان.

٣- أن في ضرب الوجه من الإهانة والعدوان والضرر ما ليس في بقية
 أعضاء الإنسان.

٤- تحريم الملاكمة؛ لأنها تؤدي إلى ضرب الوجه والقتل.

وفي حديث أبي هريرة ره الثاني:

١ - الوصية بترك الغضب.

٢ - في ضمنه الإرشاد إلى ترك أسباب الغضب.

٣ ـ الإرشاد إلى مدافعة الغضب، والأخذ بأسباب إطفائه.

٤ - حسن تعليمه ، وكمال نصحه بإرشاد كلِّ أحد إلى ما هو أحوج

٥ - أن الغضب باب شر كثير.

وفي حديث خولة الأنصارية ههذ

١ ـ أهمية المال في الحياة؛ ففيه معنى قوله تعالى: ﴿ أَمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيلَمًا ﴾ [النساء: ٥]، والتخوض في المال هو التخبط بسوء التصرف، كسبًا

وإنفاقًا. وقوله: ((مَالِ اللهِ)) يعم المال العام في بيت المال، والمال الخاص، وقد قال وقد قال والله عن يَشَاءُ))(١). وإضافة المال إلى الله إضافة خلق ومِلك، وإضافته إلى العبد إضافة مِلك.

٢ - تحريم كسب المال من غير حله.

٣- تحريم التبذير والإسراف في الإنفاق، ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الْمُسَرِفِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلْمُسَرِفِينَ ﴾ [الأنعام: اللَّهَ يَطِينِ ﴾ [الإنعام: ٧٤].

## وفي حديث أبي ذر ﷺ:

١ - أن من السنة ما هو من كلام اللهِ، وهو ما يرويه النبي عن ربه، وهو ما يعرف بالحديث القدسي.

٢ - أن جميع الثقلين عبادٌ لله مؤمنهم وكافرهم، وهذه هي العبودية العامة.

٣- أن اللهَ يوجب على نفسه، ويحرم على نفسه.

٤ ـ تنزيه اللهِ عن الظلم، ومن صوره أن يعذب أحدًا بذنب غيره.

٥ \_ أن الظلم مقدور له تعالى.

٦ الرد على الجبرية الذين يقولون إن الظلم من اللهِ هو الممتنع لذاته،
 وإن كل ممكن فإنه يجوز على الرب تعالى.

٧- إطلاق النفس على اللهِ، والمراد بالنفس الذات.

٨ - إثبات الجَعْل الشرعي، ومنه في القرآن: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ ﴾
 [المائدة: ١٠٣].

٩ \_ تحريم الظلم بين العباد في الدماء والأموال والأعراض.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۷٤۸۱)، وابن ماجه (۲۵۰۵)؛ عن عياض بن حمار ﷺ.

- ١٠ أنه يجب على العباد ترك ظلم بعضهم بعضًا لقوله: ((فَلَا تَظَالَمُوا)).
  - ١١ تحريم الظلم ابتداءً ومجازاة.
  - ١٢ ـ أن شرائع اللهِ مبنية على العدل.

# وفي حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ:

- ١ ـ الحديث هو الأصل من السنة في تحريم الغِيبة، والغِيبة اسم مصدر من اغتاب.
  - ٢ \_ فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَّعُضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٢].
- ٣ تحريم الغِيبة والتحذير منها، وفي السنة ما يدل على أنها من الكبائر،
   وفي القرآن أبلغ تنفير عنها: ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمُ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ [الحجرات: ١٢].
  - ٤ \_ أن من هدي الصحابة السؤال عمَّا أشكل عليهم معناه.
- ٥ أن من حسن الأدب التفويض فيما لا يعلمه العبد؛ لقول الصحابة:
   «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ».
- ٦ التعريف الجامع لمعنى الغيبة، وهو ذكر الإنسان الغائب بما يكره من خَلْق أو خُلُق أو فعل أو ترك أو قول، ولو كان الإخبار صدقا، بأن كان فيه ما ذُكر به تصريحًا أو تعريضًا، وإن كان الإخبار كذبًا بأن لم يكن فيه ما ذُكر فذلك أقبح، وهو البَهْت. والبَهْت كذب وظلم وغيبة.
- التنويه بالأخوة الإيمانية، والتنبيه إلى أنها علة النهي؛ لقوله: ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ)).
  - ٨\_ جواز غيبة الكافر دون بهته.
    - ٩ وجوب الحذر من الغِيبة.

١٠ ـ حسن تعليم النبي ﷺ، وذلك في تصدير الكلام بالاستفهام، والجواب باللفظ الجامع.

### 3,55°5,55°5,55

﴿ ١٦٧٧﴾ وَعَنْهُ ﴿ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقُوَى هَا هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ - ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

﴿ ١٦٧٨﴾ وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ جَنِّنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ)). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ (٢).

﴿ ١٦٧٩﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحُهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ)). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ (٣).

﴿ ١٦٨٠﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ((خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ)). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (١).

﴿١٦٨١﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِئ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَطْلُومُ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۲۱). (۲) الترمذي (۳۰۹۱)، والحاكم (۲۰۰۱).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٩٩٥). (٤) الترمذي (١٩٦٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٨٧).

تضمنت هذه الأحاديث جملة من الأخلاق المذمومة؛ كالحسد والتباغض والتقاطع والبخل والسِّباب، وتضمنت الأحاديث جملة من الفوائد:

## ففي حديث أبي هريرة رها الأول:

- ١ الحديث أصل في الأخوة الإيمانية وحقوقها.
- ٢ ـ تحريم الحسد بين المسلمين، وهو تمني زوال النعمة عن المحسود.
- ٣ تحريم النجش، وهو أن يزيد في السلعة مَنْ لا يريد شراءها، أو يزيد
   على ثمن مثلها مَنْ يعرضها.
  - ٤ \_ تحريم التباغض بين المسلمين.
  - ٥ \_ تحريم التدابر، وهو أن يُعرض بعضهم عن بعض عند اللقاء.
- ٦ تحريم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة
   بعشرة مثلًا: أنا أعطيك مثلها بتسعة، ليفسخ ويعقد معه.
- ٧ تحريم شراء المسلم على شراء أخيه، وهو أن يقول لمن باع سلعة
   بتسعة مثلًا: أنا أعطيك فيها عشرة.
  - ٨ أن من تحقيق العبودية لله رعاية الأخوة الإيمانية.
- ٩ أن العبودية لله خاصة وعامة، والمذكورة هنا من الخاصة، وهي عبودية الطاعة والافتقار بالاختيار.
  - ١٠ \_ إثبات الأخوة بين المسلمين.
  - ١١ \_ أن ظلم المسلم ينافي صدق الأخوة الإسلامية.
- انْصُرْ أَخَاكَ ((انْصُرْ أَخَاكَ ﴿ الْمُسلَم مَمَا يَنَافِي الْأَخُوةَ، وقد قال ﷺ: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا))(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٤٣)؛ عن أنس ﷺ.

- ١٣ ـ أن من دواعي ترك الكذب رعايةَ الأخوة الإسلامية.
  - ١٤ أن من حق المسلم على المسلم ألا يحقره.
- ١٥ وجوب الصدق والتناصر والتواضع، وتحريم الظلم بين المسلمين.
- 17 ـ أن أصل التقوى وحقيقتها في القلب، وما يظهر على الجوارح من طاعة اللهِ أثرٌ لها وفرعٌ عنها، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ ۗ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآبِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ الحج: ٣٢].
  - ١٧ ـ أن من تقوى اللهِ القيام بحق المسلم على المسلم فعلًا وتركًا.
    - ١٨ توضيح المعنى المراد بالفعل، لقوله: ((وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ)).
- 19 ـ أن الانحراف الظاهر في القول والعمل يدل على ضعف تقوى القلب.
  - ٢٠ ـ أن احتقار المسلم لأخيه شرٌّ عظيم ومجلبة للشر.
    - ٢١ تحريم دم المسلم وماله وعرضه على المسلم.
- ٢٢ أن للمسلم حرمة عظيمة عند اللهِ، من أجل ذلك حرّم منه ما حرّم، ويشهد لهذا قوله (إنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا))(١).
  - ٢٣ \_ فضل المسلم على الكافر.
  - ٢٤ ـ أنه لا يجوز وصف الكافر بالأخوة للمسلم.
  - ٢٥ ـ كمال هذا الدين في تشريعاته، وأنه أقوى رابط بين المسلمين.
    - ٢٦ ـ استحباب تكرار الكلام للتأكيد والإفهام.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷)، ومسلم (۱۲۷۹). وتقدم (۱۰۱۰).

# وفي حديث قُطبة بن مالك على من الفوائد:

ا ـ استحباب الدعاء بالسلامة من كل ما يكون مجلبة للأذى والضرر، ومنكراتُ الأخلاق والأعمال هي كل ما نهى الله عنه ورسوله هي، ومنكرات الأهواء والشهوات المحرمة، والأدواء كالأمراض الخطرة.

٢ - أن من أسباب استقامة الخُلُق: الدعاء.

٣ ـ افتقار الرسول ﷺ إلى ربه.

### وفي حديث ابن عباس ﷺ:

١ - نهي المسلم عن كل ما يؤذي أخاه المسلم، أو يجلب العداوة
 والخصومة بينهما، ومن ذلك خلف الوعد.

# وفي حديث أبي سعيد ١

١ ـ ذم البخل وسوء الخلق، وأنهما لا يجتمعان في مؤمن.

٢ \_ أن اجتماع هاتين الصفتين مناف لكمال الإيمان.

# وفي حديث أبي هريرة ١١٠ الأخير:

١ \_ ذم السباب بين المسلمين ابتداء أو ردًّا.

٢ \_ أن تبعة سباب المستبين على البادئ منهما.

٣\_ أن اعتداء المظلوم في رده على الظالم يتحمله المظلوم.

٤\_ حكمة الله وعدله في جزائه.

### 

﴿ ١٦٨٢﴾ وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللهُ، وَمَنْ شَاقَ مُسْلِمًا شَقَ اللهُ عَلَيْهِ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ()).

﴿ ١٦٨٣﴾ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ)). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٢).

﴿ ١٦٨٤﴾ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ \_رَفَعَهُ\_: ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا اللَّارَقُطْنِيُّ اللَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَفْهُ (٣).

﴿ ١٦٨٥﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(؛).

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَالَّ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ عَلَيْهِ (٥٠). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

تضمنت هذه الأحاديث الذم والوعيد لمن تخلق بشيء من هذه الأخلاق الواردة في هذه الأحاديث.

# وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ تحريم مضارة المسلم، أي: إلحاق الضرر به، وليس من شرط ذلك أن يكون من الآخر إضرار، فالمفاعلة غير مقصودة. أو أن ضارَّ بمعنى ضرَّ.

٢ \_ تحريم مشاقَّة المسلم ومعاداته ومقاطعته.

٣\_ التحذير من مضارة المسلم ومشاقته.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۲۳۵)، والترمذي (۱۹٤٠). (۲) الترمذي (۲۰۰۲).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٩٧٧)، والحاكم (٢٩)، والدارقطني في «العلل» (٥/ ٩٢) (٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٣٩٣). (٥) البخاري (٥٧٠٩) ومسلم (١٠٥).

- ٤ أن الجزاء من جنس العمل.
  - أن للمسلم حرمة عند الله.
- ٦ وجوب تجنب ما ينافي أخوة الإسلام.
  - ٧- حفظ الله لعبده المسلم.
  - ٨ \_ إثبات قدرة الله وعلمه وحكمته.
- ٩ ـ أن من أحسن إلى الناس ويسر عليهم أحسن الله إليه، ويسر عليه.
  - ١٠ \_ أن الله يبغض بعض العباد.
- 11 ـ تحريم الفحش والبذاء من الأقوال، والمراد بالفحش كل قول قبيح. والبذاء كل ما فيه أذى وعدوان، كالسباب والغيبة والسخرية. وهو ما يعبر عنه بسلاطة اللسان. والمتخلق بذلك بذىء، سليط اللسان.
  - ١٢ \_ تحريم الطعن والعيب للناس بغير حق.
    - ١٣ \_ تحريم لعن أحد أو شيء بغير حق.
  - ١٤ \_ أن المؤمن لا يكون طعانًا ولا لعانًا ولا فاحشًا ولا بذيئًا.
    - ١٥ \_ أن هذه الأخلاق تنافى كمال الإسلام.
- 17 \_ أن وقوع شيء من ذلك قليلًا أو نادرًا لا ينافي كمال الإسلام، كما يدل عليه مفهوم صيغة المبالغة.
- ١٧ ـ النهي عن سب الأموات باللعن أو التقبيح، وإن كانوا يستحقون ذلك لكفرهم.
- ١٨ ـ تعليل النهي عن سبهم؛ لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي: صاروا وانتهوا إلى ما قدموا من العمل، فلا معنى للسب إذن، ولأن ذلك يؤذي الأحياء،
   كما جاء ذلك في رواية (١)، فيفيد: النهي عن إيذاء المسلم بسب أحد من أقربائه.

<sup>(</sup>١) رواها أحمد (١٨٢١٠)، والترمذي (١٩٨٢)؛ عن المغيرة بن شعبة ١٩٨٨)

١٩ \_ حفظ اللسان عما لا فائدة فيه للإنسان.

٢٠ تحريم النميمة، وأنها من كبائر الذنوب، والقتّات هو النمام الذي ينقل الحديث بين الناس لإفساد ذات بينهم. وفي حديث صاحبي القبرين أن أحدهما كان يمشي بالنميمة(١)، وهذا الحديث من نصوص الوعيد المقيّدة بأدلة التوبة، وأدلة خروج أهل التوحيد من النار.

### なったった

﴿ ١٦٨٧﴾ وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ؛ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ)). أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ»(٢).

﴿١٦٨٨﴾ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ عُمَرَ ﴿ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا (٣).

﴿ ١٦٨٩﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبُّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ)). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي الْمَلَكَةِ). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي الْمَلَكَةِ). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي الْمَلَكَةِ). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي الْمَلَكَةِ)

َ ﴿ 17٩٠﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ((مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ؛ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). يَعْنِي: الرَّصَاصَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥٠).

﴿ ١٦٩١﴾ وَعَنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ الْمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْبُهُ عَيْبُهُ عَيْبُهُ عَيْبُهُ عَيْبُهُ عَيْبُهُ عَيْبُهُ عَيْبُهُ اللهِ اللهِ عَيْبُهُ اللّهِ عَيْبُهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عُلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﴾ : ((مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثَفَاتٌ (٧).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢)؛ عن ابن عباس على الله

<sup>(</sup>٢) الطبراني في «الأوسط» (١٣٢٠). (٣) «الصمت» لابن أبي الدنيا (٢١).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٩٦٣) و(١٩٤٦). (٥) البخاري (٧٠٤٢).

<sup>(</sup>٦) البحر الزخار (٦٢٣٧). (٧) الحاكم (٢٠١).

﴿ 179٣﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ)). أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنُ (().

هذه الأحاديث تدل على التحذير والتنفير عن جملة من الأخلاق السيئة المذمومة؛ كالتعاظم والتطلع لأسرار الناس، ودلت على الترغيب في بعض الأخلاق المحمودة؛ ككظم الغيظ، والإعراض عن عيوب الناس.

وفي الأحاديث فوائد:

ففي حديث أنس ١١١١)

١ - فضل رد الغضب، وهو كظم الغيظ.

٢ فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡعَيْظَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]،
 وقوله ﷺ: ((لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب)(٢).

٣- أن الجزاء من جنس العمل.

٤ - أن الله يكف ما شاء عما شاء.

وفي حديث أبي بكر ١

١ - تحريم الخداع والمكر بالناس، وإذا غلب ذلك فهو من كبائر الذنوب.

٢ - تحريم البخل بما أوجب الله من الزكاة والحقوق، وأن ذلك من كبائر الذنوب.

٣ تحريم سوء الملكة، وهو سوء الخلق مع الأهل والأصحاب والخدم،
 وهو معنى جامع لمساوئ الأخلاق؛ من الغضب والفحش والبذاء والسباب.

٤ \_ أن سوء الملكة من كبائر الذنوب.

٥ \_ أن من لازم عدم دخول الجنة دخول النار.

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٠١٢)، وضعَّفه العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۱۱۶)، ومسلم (۲۲۰۹)، تقدم تخريجه (۲۲۲۲).

### وفي حديث ابن عباس ﷺ:

- ١ \_ تحريم التسمُّع لحديث المتسارِّين الكارهين لتسمع حديثهم.
  - ٢ \_ أن ذلك من كبائر الذنوب.
  - ٣\_ أن الجزاء من جنس العمل.
  - ٤ \_ أن من محاسن الإسلام رعاية حقوق المجالسة.
- ه \_ فيه شاهد لقوله ﷺ: ((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ))(١)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَسُواْ ﴾ [الحجرات: ١٢]، واستثنى من ذلك التجسس على من عرف بالشر، وتبييت الكيد للإسلام والمسلمين، والتعاون على الفجور.
  - ٦ \_ أن عذاب الآخرة حسيٌّ جسديٌّ، لا روحيٌّ فقط.
- ٧ تعلَّق العذاب بمتعلَّق المعصية من بدن الإنسان، فهو نظير قوله ﷺ:
   ((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ))(١)، وقوله ﷺ: ((مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الإْزَارِ فَفِي النَّار))(٣).

٨\_ كمال عدل الله.

وفي حديث أنس ﷺ: ((طُوبَي...)):

١ \_ أن الذنوب عيوب في فاعلها.

٢ فضل اشتغال العبد بذنوبه بمحاسبة نفسه، والتفكر في الخلاص منها،
 وكثرة التوبة والاستغفار، مع الإعراض عن عيوب الناس، وذلك بترك عيبِهم
 وغيبتِهم.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱۲۵۱).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۰)، ومسلم (۲٤۱)؛ عن عبد الله بن عمرو ﴿، ورواه أيضًا البخاري (۱۲۵)، ومسلم (۲٤۲)؛ عن أبي هريرة ﴿، ورواه مسلم (۲٤٠)؛ عن عائشة ﴿.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٨٧)؛ عن أبي هريرة ﷺ.

٣- في الحديث شاهد لقوله ﷺ: ((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ))(١)، وليس من ذلك إنكار المنكر، بل ذلك من القيام بالواجب.

٤ - استحباب الدعاء لمن أحسن في معاملة الناس وأنصف، معينًا أو غير معينًا.
 معين. وطوبى قيل: اسم من الطِّيب، وهو الشيء الحسن. وقيل: طوبى الجنة أو شجرة في الجنة، فالله أعلم.

### وفي حديث ابن عمر ﷺ:

١ \_ تحريم الكبر، ومنشؤه تعاظم الإنسان في نفسه.

٢ - تحريم الخيلاء، ويكون في المشية واللباس.

٣ ـ أنه من كبائر الذنوب.

٤ \_ إثبات صفة الغضب لله.

٥ \_ إثبات لقاء الله.

### وفي حديث سهل ١

١ ـ ذم العجلة في الأمور التي تقتضي نظرًا وحسن تدبير.

٢ فيه شاهد لقوله ﴿ لأشج عبد القيس: ((إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ))(٢).

٣ ـ أن كل ما ينسب للشيطان فهو مذموم.

٤ \_ أن الشيطان يحب العجلة ويكره الأناة.

### 

﴿ ١٦٩٤ ﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((الشُّؤُمُ: سُوءُ الْخُلُقِ)). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفُ (١٠).

﴿ ١٦٩٥﴾ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

﴿ <u>١٦٩٦</u> عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْب؛ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ)). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ<sup>(٣)</sup>.

َ ﴿ <u>١٦٩٧</u> ﴾ وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ؛ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ)). أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَويُّ (١٠).

﴿ ١٦٩٨﴾ وَعَنْ أَنَس ﴾ عَنِ النَّبِيّ ﴿ قَالَ: ((كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ)). رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (٥).

﴿ 1799 ﴾ وَعَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

هذه الأحاديث تضمنت جملة من الأمور المذمومة؛ كسوء الخلق واللدد في الخصومة، وكثرة اللعن.

وفي الأحاديث فوائد:

ففي حديث عائشة رسية

١ ـ أن سوء الخلق شؤم، أي: شرٌّ.

- (۱) أحمد (۲۶۵۶۷). (۲) مسلم (۲۵۹۸).
  - (٣) الترمذي (٢٥٠٥).
- (٤) أبو داود (٤٩٩٠)، والترمذي (٢٣١٥)، والنسائي في «الكبرى»(١١٥٩١).
- (٥) «بغية الباحث بزوائد مسند الحارث» (١٠٨٠)، وضعفه العراقي في تخريجه على الإحياء (١٠٤٦/١).
  - (۲) مسلم (۸۲۲۲).

- ٢ ـ أن حسن الخلق خير وبركة.
- ٣ أن سوء الخُلق شؤم على صاحبه.
- ٤ فيه تفسير لحديث: ((إنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي ثَلَاثَةٍ))(١)، وذكر منها المرأة، وعليه: فشؤم المرأة سوءُ خلقها.

# وفي حديث أبي الدرداء هي:

- ١ ـ التنفير عن كثرة اللعن.
- ٢ أن اللعان \_وهو كثير اللعن\_ لا يشفع لأحد يوم القيامة، ولا يستشهد
   .
  - ٣ ـ سقوط منزلة اللعانين عند الله.
    - ٤ \_ شؤم اللعن على صاحبه.
  - أن كثرة اللعن من كبائر الذنوب؛ لاقترانه بوعيد الحرمان.
    - ٦ \_ أن قبول الشفاعة والشهادة منبئ عن علو المرتبة.
      - ٧ \_ إثبات الشفاعة لغير الأنبياء.
- ٨\_ إثبات الشهداء يوم القيامة، وهم الملائكة والأنبياء والعلماء والجوارح.

## وفي حديث معاذ بن جبل ﷺ:

- ١ النهي عن تعيير المسلم، وهو عيبه وتنقصُّه بذكر ذنبه، وليس منه
   الإنكار عليه قياما بالواجب، ولعله أن يتوب.
- ٧\_ أن تعيير الإنسان بذنبه نوعٌ من الشماتة التي لا تكون من ناصح محب.
  - ٣ \_ أن من عيّر بذنب فمن عقوبته أن يبتلي بذلك الذنب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٥٣)، ومسلم (٢٢٢٥)؛ عن ابن عمر ١٠٠٠

٤ - أن من الذنوب ما قد تُعجل عقوبته.

### وفي حديث بهز بن حكيم ١

- ١ غلظ تحريم الكذب في الحديث لإضحاك الناس.
  - ٢ أنه من كبائر الذنوب.
- ٣- أن الإعجاب والاستخفاف بالمعصية مما يزيد به الإثم.

### وفي حديث أنس رهيه:

١ - أن مما يخفف إثم الغيبة أن يستغفر المغتاب لمن اغتابه، فيحسن إليه بعد ما أساء، والحديث ضعيف، وعلى هذا فمع عظم إثم الغيبة فإن مجرد الاستغفار لا يكون كفارة للغيبة، ولا مسقطًا للإثم.

### 

- ١ أن الله يبغض بعض العباد، كما يحب بعضهم.
- ٢ فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ لَمَقْتُ اللّهِ أَكَبَرُ مِن مَّقَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾
   [غافه: ١٠].
  - ٣ ـ أن بغض الله لبعض العباد أشدُّ من بغضه لبعض من يبغضه.
- ٤ ـ تحريم اللَّدد في الخصومة، وهو المراوغة والجدال بالباطل كالكذب
   ورد الحق.
- ان الرجل أقدرُ على المخاصمة من المرأة؛ ففيه شاهد لقوله تعالى في الأنثى: ﴿ وَهُوَ فِي اللِّن صَامِ غَيْرُ مُبِينِ ۞ ﴾ [الزخرف: ١٨].

#### 

[القلم: ٤].

# بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ

أي: هذا باب ذكر أحاديث مما ورد في السنة من الترغيب في مكارم الأخلاق، أي: الأخلاق الكريمة، والخلق الكريم هو مكرمة لصاحبه، وقد جاء في الحديث عنه في أنه قال: ((إِنَّمَا بُعِثْتُ لأَتُمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَقِ))(١)، وقد تمم الله بنبيه هو مكارم الأخلاق بما شرع له وهداه إليه، فتمم هو مكارم الأخلاق تعليمًا ودعوة وتخلقًا، حتى أثنى عليه ربه في قوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ٢٠٠٥ تعليمًا ودعوة وتخلقًا، حتى أثنى عليه ربه في قوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ٢٠٠٥ تعليمًا ودعوة وتخلقًا،

### 

﴿١٧٠٠﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقَ فَإِنَّ الْمِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِب، فَإِنَّ الْكَذِب وَيَتَحَرَّى الصَّدْقِ إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِب يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِب وَيَتَحَرَّى الْكَذِب حَتَّى يُكْتَب عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

لَّذِي اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الطَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

﴿ ١٧٠٢﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٨٩٥٢)؛ عن أبي هريرة ١، وصححه الحاكم (٢٨٠).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۹٤)، ومسلم (۲۲۰۷) (۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في (باب الترهيب من مساوئ الأخلاق) برقم (١٦٦٩).

فِيهَا، قَالَ: ((فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ))، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: ((غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ()). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ().

﴿١٧٠٣﴾ وَعَنْ مُعَاوِيَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا؛ يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

تضمنت هذه الأحاديث الندب والترغيب في بعض الأخلاق الحميدة فعلا كانت أو تركا؛ كالصدق، وترك ظن السوء، وكف الأذى.

وفي الأحاديث فوائد:

ففي حديث ابن مسعود رهيه:

- ١ \_ الترغيب في الصدق، ويكون في الأقوال والأفعال.
- ٢ ـ أن الصدق يدعو صاحبه إلى البر، وهو كل عمل صالح.
  - ٣\_ أن الحسنات يدعو بعضها إلى بعض.
- ٤ فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَلَ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ
   وَٱلْمُنكَرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].
  - ٥ \_ أن الأعمال الصالحة هي السبب لدخول الجنة.
- ٦ أن ملازمة الصدق سببٌ لتبوُّإ منزلة الصديقية، وهي التي تلي مرتبة النبوة.
  - ٧- التحذير من الكذب في الأقوال والأفعال، وهو ضد الصدق.
- ٨ أن الكذب يفضي بصاحبه إلى الفجور، وهو الأعمال القبيحة، فهو جماع المعاصي.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲٤٦٥)، ومسلم (۲۱۲۱). (۲) البخاري (۷۱)، ومسلم (۱۰۳۷).

٩ - أن الفجور يفضي بصاحبه إلى النار.

١٠ - أن ملازمة الكذب يصير بها الكاذب كذَّابًا عند الله، أي: في حكمه.

١١ - إثبات الكتابة من الله تعالى، وهي نوعان كالإرادة: كونية، وشرعية،
 وهي في الحديث كونية.

## وفي حديث أبي هريرة ١

١ - حسن الظن بالمسلمين، وترك الظن السيِّئ.

تنبيه: هذا الحديث تقدم في الباب السابق، ولعل المؤلف أعاده للتنبيه على أن ترك ظن السَّوء من الأخلاق الكريمة.

### وفي حديث أبي سعيد ﴿ اللهُ الله

١ - كراهة الجلوس في الطرقات.

٢ \_ جواز الجلوس في الطرقات إذا أدى المسلم حق الطريق.

٣ ـ أن حق الطريق هو القيام بالأمور الخمسة.

٤ \_ وجوب غض البصر.

ه ـ وجوب كف الأذى.

٦ \_ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٧ ـ وجوب رد السلام.

٨ أن ترك الجلوس في الطرقات أفضل، ولو أُدِّي حقُّ الطريق؛ لأن السلامة لا يعدلها شيء.

٩ \_ جواز مراجعة العالم فيما يأمر به أو ينهى عنه.

١٠ \_ حسن خلقه ﷺ.

### وفي حديث معاوية رهيه:

- ١ \_ فضل الفقه في الدين، وهو فهم أدلته وحِكم شرائعه.
  - ٢ أن الفقه في الدين علامة أرادة الله بعبده الخير.
    - ٣- الترغيب في الفقه في الدين بفعل أسبابه.
- ٤ ـ إثبات الإرادة لله، وهي نوعان، كونية وشرعية، وهي هنا كونية.
  - ٥ \_ أن عدم الفقه في الدين علامةُ أن الله لم يرد بالعبد خيرًا.
    - ٦ ـ البشارة العظيمة لمن رزق الفقه في الدين.

#### 

﴿ ١٧٠٤ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ((). وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ((). وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ()). وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ().

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ("). مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ("). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((الْمُؤْمِنُ الْقُويُ خَيْرٌ وَأَنِي اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ. احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ. احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)). أَخْرَجَهُ مُسْلَةٌ (نَا.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٧٩٩)، والترمذي (٢٠٠٣). (۲) البخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦١٢٠).

﴿ ١٧٠٨ وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : (إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحْدٍ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

تضمنت هذه الأحاديث الترغيب في عدد من الأخلاق الكريمة؛ كالحياء والتواضع.

وفي الأحاديث فوائد:

ففي حديث أبي الدرداء:

١ - فضل حسن الخلق، وحسن الخلق معنى جامع لكل الأخلاق الحسنة، كالحلم والعفو والصبر، وغير ذلك. وإضافة الحسن إلى الخلق من إضافة الصفة إلى الموصوف.

٢ ـ الترغيب في حسن الخلق.

٣ \_ إثبات الميزان ووزن الأعمال.

٤ أن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. ولعل المراد بعد التوحيد والإيمان.

### وفي حديث ابن عمر رهيه:

١ \_ فضل الحياء.

٢ \_ أن الحياء من الإيمان.

٣- الترغيب في الحياء.

٤ - فيه شاهد لحديث شعب الإيمان، وفيه: ((وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ

الإِيمَانِ))(٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۸۷) (۱۶).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)؛ عن أبي هريرة ١٠٠٠٠

# وفي حديث أبي مسعود ﴿ اللَّهُ اللَّ

- ١ ـ الحديث أصل في الحياء.
- ٢ أنه قد يشتهر على ألسن بعض الناس بعض ما ورثوه عن الأنبياء وهم
   لا يشعرون بذلك، ومن ذلك هذا الحديث.
  - ٣ ـ أن الاستحياء يزع عن القبيح من الأقوال والأفعال.
- ٤ ـ الإذن بكل ما لا يستحيي منه ذو الفطرة السليمة، وهذا على أن الجملة إنشاء، والأمر للإباحة.
- توبیخ من لا یستحیی بأنه یصنع كل ما یشتهی، وعلیه فالجملة خبر بمعنی الإنشاء.
  - ٦ التعبير بالصفة وهي (النبوة) عن الموصوف وهم (الأنبياء).
- ٧ أن عدم الاستحياء يحمل على المجاهرة بالقبيح، وأن الاستحياء يبعث على الاستتار بستر اللهِ.
  - ٨ \_ مراعاة عرف الناس في باب العادات.
  - ٩ \_ إثبات المشيئة للعبد والرد على الجبرية.

## وفي حديث أبي هريرة ﷺ:

- ١ \_ تفاضل المؤمنين في إيمانهم.
- ٢ فضل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف؛ لأنه أقدر على الأعمال الصالحة.
  - ٣\_ إثبات المحبة لله.
  - ٤ \_ تفاوت المؤمنين في حظهم من محبة الله.
- ه \_ الاحتراس في الكلام، وهو من البلاغة؛ لقوله ﷺ: ((وَفِي كُلِّ خَيْرٌ)).

- ٦ الوصية بالحرص على كل ما ينفع العبد في دينه ودنياه. والحرص هو شدة الطلب.
  - ٧- الوصية بالاستعانة بالله.
  - ٨- الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله.
  - ٩ أن قدر الله فوق الأسباب كلها، وهي من قدر الله.
  - ١٠ النهي عن العجز الذي منشؤه التفريط بالأسباب.
    - ١١ ـ التسليم لقَدَر الله، وترك التحسر على ما يفوت.
- ۱۲ تحريم قول (لو) تحسرًا على الفائت؛ لأنه يتضمن التعلق بالأسباب، ولأنه رجم بالغيب، وليس منه قول الإنسان: لو علمت بكذا لفعلت؛ فهو تمن للعلم، وإخبار عمَّا سيفعله لو علم.
- ١٣ ـ أن (لو) تجلب عمل الشيطان من التحزين وتعليق القلب بغير الله.
  - ١٤ ـ شدة عداوة الشيطان للإنسان.
  - ١٥ \_ إرشاد من فاته مطلوبه إلى أن يقول: ((قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ)).
    - ١٦ \_ إثبات القدر والمشيئة لله.

### وفي حديث عياض بن حمار ١١١٠

- ١ ـ وجوب التواضع وعظم شأنه عند الله.
  - ٢ ـ أن من ثمراته ترك الفخر والبغي.
    - ٣\_ أن الكبر سبب للفخر والبغي.
- ٤ \_ أن السنة وحي، ولذا قيل عن القرآن والسنة: الوحيان.

### されてれてれる

﴿ ١٧٠٩ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ؛ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ (١٠). وَلِأَحْمَدَ، مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَحْوُهُ (٢).

﴿ ١٧١١﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِله إِلَّا رَفَعَهُ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

(آيَا أَيُّهَا وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (آيَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ بِسَلَامِ)). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١٠).

﴿ ١٧١٣﴾ وَعَنْ تَمِيم الدَّارِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿: ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ)) ثَلَاثًا. قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

﴿ ١٧١٤﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقُوى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ)). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

هذه الأحاديث الخمسة تضمنت الترغيب في جملة من الأخلاق الفاضلة؛ كالعفو والتواضع والنصيحة.

وفي الأحاديث فوائد:

ففي حديث أبي الدرداء:

١ \_ رعاية حق المسلم في غيبته.

الترمذي (۱۹۳۱).
 أحمد (۲۷٦۰۹) و (۲۷٦۱۹).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٨٨). (٤) الترمذي (٢٤٨٥)، وصححه الحاكم (٧٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥٥). (٦) الترمذي (٢٠٠٤)، والحاكم (٨٠٠٠).

٢ - الدفع عن عرضه والترغيب في ذلك، إلا أن يكون فاجرًا أو مبتدعًا داعية؛ لأنه يجب بيان حاله ليحذر.

٣- أن الجزاء من جنس العمل.

### وفي حديث أبي هريرة رهي:

١ - الترغيب في الصدقة.

٢ - أن الصدقة لا ينقص بها المال، بل هي سبب لزيادته.

٣- فيها شاهد لقوله تعالى: ﴿ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧].

٤ - الترغيب في العفو، وهو ترك الانتقام، وإنما يحمد مع القدرة.

٥ - أن العفو سبب للعزة، خلاف ما يظنه بعض الناس أنه مذلة.

٦ - فضل التواضع، وأنه سبب للرفعة.

٧ ـ اعتبار الإخلاص في التواضع وغيره من الأعمال؛ لقوله: ((لِلهِ)).

٨ التناسب في ذكر هذه الثلاثة في الجزاء عليها على خلاف ما يتوهمه
 الناس.

### وفي حديث عبد الله بن سلام ١١١١ الله

١ - الترغيب في إفشاء السلام، وصلة الأرحام، وإطعام الطعام.

٢ ـ التناسب بين الثلاثة الأولى؛ فكلها من ضروب الإحسان إلى الناس.

٣ الترغيب في الصلاة بالليل وقت هجوع الناس؛ لأن ذلك أقرب إلى
 كمال الإخلاص.

٤ - جواز السجع في الكلام، بشرط ألا يكون متكلفًا.

## وفي حديث تميم الداري هي:

١ ـ الحديث أصل جامع من أصول الدين، ومن جوامع الكلم التي أوتيها النبي



- ٢ أن الدين كله نصيحة، وأن النصيحة كلها من الدين.
  - ٣ ـ تعلُّق النصيحة بالخمسة المذكورة.
- ٤ حقيقة النصيحة القيام بما أوجب الله وما شرعه الله؛ لما تتعلّق به النصيحة مما ذكر في الحديث:
- هـ فمن النصيحة لله: الإيمان به وتوحيده في ربوبيته وإلاهيته وأسمائه وصفاته، وإخلاص الدين له.
- ٦ ومن النصيحة للقرآن: الإيمان به وتعظيمه والوقوف عند حدوده،
   والإيمان بأنه كلام الله.
  - ٧- ومن النصيحة للرسول ١٤ : الإيمان به ومحبته واتباعه ١٠ :
- ٨ ومن النصيحة لأئمة المسلمين: السمع والطاعة لهم بالمعروف
   ومعرفة قدر العلماء والرجوع إليهم في معرفة أمور الدين.
- ٩ ومن النصيحة لعموم المسلمين: محبة الخير لهم وتعليم جاهلهم
   وإرشاد ضالهم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم.
  - ١٠ البداءة بالأهم فالأهم.
  - ١١ التفصيل ببيان من له النصيحة لبيان مراتبهم.
- ١٢ ـ النص على حق القرآن وحق الرسول ﴿ وحقوقِ العباد وإن كانت داخلة في حق اللهِ، فإن من النصيحة لله: الإيمان بكتابه ورسوله وطاعة رسوله ﴿ وأداء حقوق عباده.
  - ١٣ ـ أن الدين عبادة ومعاملة.
  - ١٤ إنزال كلِّ أحد من الناس منزلته.
  - ١٥ تأكيد الكلام بالتكرار للاهتمام والإفهام.

# وفي حديث أبي هريرة وللله

- ١ ـ الترغيب في التقوى.
- ٢ ـ الترغيب في حسن الخلق.

٣ ـ أنهما أعظم سبب لدخول الجنة، والجمع بينهما في الذكر كالجمع بين التقوى والبر في قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوىٰ ﴾ [المائدة: ٢]. وقد قال النبي ﴿ في حديث النواس: ((الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ))(١)؛ فالتقوى بترك السيئات، والبر بفعل الحسنات.

### \*\*\*\*\*\*

﴿١٧١٥﴾ وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ)). أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

﴿ ١٧١٦﴾ وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ (٣).

النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ). النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَهُوَ عِنْدَ التّرْمِذِيّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيّ (1).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (۱۹۲۰).

 <sup>(</sup>۲) أبو يعلى في مسنده (۲۵۵۰)، وصححه الحاكم (٤٢٧)، لكن تعقبه الذهبي بقوله: «قلت: عبد الله \_يعني ابن سعيد المقبري\_ واو».

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٩١٨).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (٤٠٣٢)، والترمذي (٢٥٠٧)، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٠/١٠).

﴿ ١٧١٨﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي؛ فَحَسِّنْ خُلُقِي)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

تضمنت هذه الأحاديث الإرشاد إلى بعض محاسن الأخلاق والآداب، والصبر على أذى الناس، وتبصير المسلم أخاه بعيوبه.

وفي الأحاديث فوائد:

ففي حديث أبي هريرة الأول:

- ١ الإرشاد إلى بسط الوجه وحسن الخلق عند مقابلة الناس.
  - ٢ ـ أن ذلك مما تنال به محبة الناس ورضاهم.
  - ٣- أن بسط الوجه في ذلك أبلغ من بذل المال.

وفي حديث أبي هريرة رهي الثاني:

- ١ أن من أخلاق المسلم تبصير أخيه بعيوبه ليتجنبها.
- ٢ ـ تشبيهه في ذلك بالمرآة التي يرى بها الإنسان صورة وجهه، فيرى ما
   فيه من عيب فيزيله.
  - ٣ ـ حسن تعليم النبي الله بذكر هذا التشبيه البليغ.

وفي حديث ابن عمر ١٠٠٠

- ١ فضل مخالطة الناس على الوجه الذي يحصل به النفع والانتفاع في الدين والدنيا، مع الصبر على أذاهم.
  - ٢ \_ أن ترك مخالطة الناس وعدم الصبر على أذاهم حالٌ ناقص.
    - ٣ ـ أن الخلطة مع تقوى الله خير من العزلة.

<sup>(</sup>١) أحمد (٣٨٢٣)، وابن حبان (٩٥٩)، وصححه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٧٣).

٤ - فيه شاهد لقوله ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِِّ خَيْرٌ))(١).

٥ - تفاضل المؤمنين في الإيمان.

### وفي حديث ابن مسعود ١١١١)

١ ـ استحباب الدعاء بما ورد في هذا الحديث.

٢ - التوسل إلى الله بإنعامه لإحسان الخَلْق في طلب إحسان الخُلُق.

٣ ـ الثناء على الله بإنعامه والاعترافُ بنعمه.

٤ \_ فضل حسن الخَلق.

أن حُسن الخَلْق شامل للحُسن العام لكل إنسان، والحُسن الخاص
 الذي يخص الله به من شاء.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في (باب الترغيب في مكارم الأخلاق) (١٧٠٧).

# بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

1000001

قوله: «بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ»، أي: هذا باب ذكر بعض ما جاء في السنة في فضل الذكر، ومشروعيته وفضل بعض أنواعه، وأنواعٍ من الدعاء، وقد اشتمل هذا الباب على سبعة وعشرين حديثا.

والمراد بالذكر ذكرُ الله، ويكون بالقلب واللسان، فأما ذكر الله بالقلب فيكون بالتفكر في آياته الكونية كالسماوات والأرض، والتدبرِ لآياته الشرعية، وهي آيات القرآن، والتدبرِ لمعاني أسمائه وصفاته، والتفكر في ذلك. وأما ذكر اللسان فمعروف.

وقد أمر الله بالذكر، وأثنى على أهله، كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْكَهَ ذِكْرُواْ ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٢.٤١]، وقال: ﴿ ٱلنَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللّهَ فِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٩١]، وقال: ﴿ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، والذكر كسائر ﴿ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، والذكر كسائر العبادات؛ منه الواجب والمستحب والمطلق والمقيد، والمراد بالدعاء في هذا المقام دعاءُ المسألة، وهو طلب العبد من ربه حوائجه الدينية والدنيوية، وقد أمر الله عباده بالدعاء، فقال سبحانه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونَ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٢٠]، وقال: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا كَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وأخبر عن دعاء الأنبياء كنوح وإبراهيم وأيوب وذي النون وزكريا، هم وكذا عن امرأة عمران، وقد أحسن المؤلف الحافظ في ختم هذا الكتاب النافع بهذا الباب؛ فإن ذكر الله هو مدار الدين ورُوح شرائعه، وقد أشبه في بذلك الإمام البخاري في ختمه الجامع الصحيح بكتاب التوحيد، ولعل الحافظ

قصد ذلك، ويؤكده أنه ختم هذا المختصر بالحديث الذي ختم به البخاري الجامع الصحيح، وهو ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة الله أن النبي الله قال: ((كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ)(۱).

### 7#5"5#5"5#5

(<u>١٧١٩</u> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا (٢).

﴿ ١٧٢٠﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ((مَا عَمِلَ ابْنُ اَبْيُ هَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ (٣).

َ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهَ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فيمَنْ عِنْدَهُ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

ُ ﴿ ١٧٢٢﴾ وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا الله، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﴾ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ (٥).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه إن شاء الله في نهاية هذا الباب.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (۳۷۹۲)، وابن حبان (۸۱۵)، وعلقه البخاري في التوحيد (باب لا تحرك به لسانك لتعجل به) «الفتح» (۱۳/۹۹۶).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة (٢٩٤٥٢) و(٣٥٠٤٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/١٦٦)، وحسنه العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٤٩)، وصححه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٩٩). (٥) الترمذي (٣٣٨٠).

تضمَّنت هذه الأحاديث الترغيب في ذكر الله، ودلَّت على فضل الذكر، مطلقًا في كل حال، وفي كل زمان ومكان، وبأي نوع من الذكر، قولًا أو فعلًا، سرَّا أو علنًا، جهرًا أو مخافتة، وللذكر والدعاء آداب؛ أهمها التضرع والخفية والرغبة والرهبة، قال تعالى: ﴿ آدْعُواْ رَبَّكُمْ نَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ وَالرغبة والرهبة، قال تعالى: ﴿ وَادْكُر رَبّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلجُهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ وَالْعُولِينَ ﴿ وَالْعَراف: ٥٠٤]، وقال سبحانه: ﴿ وَالْمَعْلَ اللهِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ وَالْعُولَانَ وَكُولَا اللهِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ وَالْعُولَانَ وَعَلَا وَرَهَا اللهِ وَكُلُواْ لَنَا خَلُواْ لَنَا عَلَى اللهِ قَرِيبُ مِنَ اللهُ قَرِيبُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهِ قَرِيبُ مِنَ اللهُ عَرِيبَ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَا اللهِ قَرِيبُ مِنَ اللهُ عَرِيبَ وَالْعُولِينَ وَالْمَعَا أَلِنَ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْعُولِينَ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَعَلَمَا اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

### وفي الأحاديث فوائد:

ففي حديث أبي هريرة على الأول:

- ١ \_ إثبات المعية الخاصة لله تعالى.
- ٢ \_ معيته تعالى لعبده إذا ذكره بقلبه ولسانه.
- ٣\_ أن الذكر بالقول يحصل ولو بحركة الشفتين.
- ٤ اعتبار النطق في الأذكار القولية، والنطق يكون باللسان أو بالشفتين أو بهما، وهو أكمل.

### وفي حديث معاذ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- ١ أن ذكر الله أعظم سبب للنجاة من عذاب الله؛ لأنه الغاية من جميع العبادات، وهو أفضل ما فيها، وبه تفاضلها.
  - ٢ \_ تفاضل الأعمال في الجزاء، وتفاضل العاملين.

# وفي حديث أبي هريرة ره الثاني:

- ان من أسباب فضل الذكر الاجتماع عليه؛ كتعلم العلم، وتلاوة القرآن ومدارسته. وليس منه ما يسمى بالذكر الجماعى؛ بل هو بدعة.
- ٢ أن من جزاء المجتمعين على ذكر الله أن تحفهم الملائكة، وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله فيمن عنده.
  - ٣- أن الملائكة تحب ذكر الله والذاكرين.
- ٤ تسخير الله بعض ملائكته للمجتمعين على ذكره تعالى، وهؤلاء غير الملائكة الموكلين بحفظ العبد وحفظ عمله، وهم الملائكة السيارة المذكورون في الحديث الذي رواه مسلم (١).
  - ٥ إثبات علو الله.
  - ٦ إثبات عندية المكان.
  - ٧ أن الجزاء من جنس العمل.
  - ٨ أن ذكر الله من أسباب نزول الرحمة على العبد.

#### وفي حديث أبي هريرة ١١١١ الثالث:

- ١ ـ الترهيب من الغفلة عن ذكر الله، وعن الصلاة على النبي ١٠٠٠.
- ٢ ـ أن من قعد مقعدًا لم يذكر الله فيه ولم يصل على النبي ، لا بد أن
   يندم ويتحسر على ما فاته.
  - ٣ ـ الترغيب في عمارة المجالس بذكر الله والصلاة على نبيه هي.

#### 2#3"2#3"2#3

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٦٨٩)؛ عن أبي هريرة هي.

﴿ ١٧٢٣﴾ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ((مَنْ قَالَ: لَا إِلَهُ اللهِ ﴾ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (''). اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (''). وَعَنْ جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ﴿ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﴿ : (لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةً عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ("). مُسْلِمٌ (").

﴿ ١٧٢٦﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ((الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)). أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (١٠).

﴿ ﴿ ٧٧٧٧﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ((أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَهُ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ( ٥ ).

ُ ﴿ ١٧٢٨﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

# ﴿ ١٧٢٩ ﴾ زَادَ النَّسَائِيُّ: ((وَلَا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ))(V).

- (١) رواه مسلم (٢٦٩٣)، وأصله في البخاري (٦٤٠٤).
- (۲) البخاري (۲٤۰۵)، ومسلم (۲۲۹۱). (۳) مسلم (۲۷۲۲).
- (٤) ابن حبان (٨٤٠)، والحاكم (١٩٤١)، ورواه النسائي في «الكبرى» (١٠٦١٧)؛ من حديث أبي هريرة، وليس من حديث أبي سعيد ﷺ.
  - (٥) مسلم (٢١٣٧). (٦) البخاري (٤٢٠٥)، ومسلم (٢٧٠٤).
    - (۷) النسائي في «الكبرى» (۸۷۷۳) و (۱۰۱۱٦).

تضمَّنت هذه الأحاديث الستة الترغيب في أنواع من الذكر، وكلها من الذكر المطلق أي: الذي لا يختص بمكان ولا زمان ولا حال. وفي الأحاديث

#### ففي حديث أبي أيوب:

١ فضل التهليل عشر مرات باللفظ الوارد: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَيِءٍ قَدِيرٌ)).
 شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ)).

٢- أن ثواب هذه التهليلات العشر يعدل ثواب أربع رقاب من ولد إسماعيل، كما في رواية مسلم (١)، وعند البخاري: ((كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلِ))(٢) أي: واحدة، ويؤيد رواية البخاري في مقدار الثواب بعتق رقبة أي: واحدة ما جاء في الحديث الآخر المتفق عليه: ((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْم مِئَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ)(٣) الحديث، فعدَل كل عشر تهليلات برقبة.

٤ أن المقتضي لهذا الفضل هو فضل كلمة التوحيد، التي هي أفضل شعب الإيمان، ويشهد لذلك قوله هي: ((أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا والنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْملكُ وَلَهُ الْحمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ))(١).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۹۳). (۲) البخاري (۲۶۰۶).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٢٩٣)، ومسلم (٢٦٩١)؛ عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في «الموطأ» (٥٧٢) و (١٢٧٠)؛ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً، ورواه الترمذي (٣٥٨٥)؛ عن عبد الله بن عمرو ﷺ.

- أن الله هو الإلهُ الحق، وأن ما سواه باطل.
- ٦ \_ تفرده بالإلهية، وتنزهه سبحانه عن الشريك.
- ٧ \_ تفرده بالملك والحمد، كما يفيده الحصر: ((لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ)).
- ٨ ـ تأكيد الكلام في الأمور المهمة؛ لقوله: ((وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ)).
   ف((وَحْدَهُ)) تأكيد للإثبات، و((لَا شَرِيكَ لَهُ)) تأكيد للنفي.
  - ٩ إثبات عموم قدرته تعالى.
  - ١٠ \_ جواز جريان الرِّق على العرب.
- ١١ ـ فضل العرب على سائر الشعوب؛ لقوله: ((مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلِ))،
   وإسماعيل هو نبي الله ابن نبي الله إبراهيم الخليل ها.

### وفي حديث أبي هريرة رهي:

- ١ \_ الترغيب في هذا الذكر.
- ٢\_ فضل هذا الذكر، وأنه سبب مغفرة الذنوب.
- ٣\_ أن ثوابه حطُّ الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر كثرة.
- ٤\_ اعتبار هذا العدد في يوم واحد، ولو متفرقًا. والموالاة أفضل.
- اعتبار شروط العمل الصالح في هذا الذكر وغيره من الإخلاص وموافقة السنة.
  - ٦\_ عظم فضل الله على عباده حيث يجزي على القليل الأجر الجزيل.

تنبيه: ينبغي أن يعلم أن الثواب المرتب على أيِّ عمل أنه يُعتبر فيه كماله، ومن كمال هذا الذكر ونحوه فقهُ معناه، ومواطأةُ القلب واللسان عليه. ومعنى سبحان الله وبحمده: تنزيه الله تنزيهًا مقرونًا بحمده، فتكون بمعنى سبحان الله والحمد لله.

#### وفي حديث جويرية 🐠:

- الترغيب في هذا الذكر: ((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ)).
  - ٢ فضل هذا الذكر، وهو أنه يعدل شيئًا كثيرًا من الذكر.
    - ٣ ـ أن الذِّكر يتفاضل.
    - ٤ إثبات صفة الرضا لله تعالى.
      - ٥ إثبات النفس لله تعالى.
        - ٦ ـ إثبات العرش.
    - ٧ ـ أن للعرش وزنًا، وأنه أثقل المخلوقات.
      - ٨- إثبات كلام الله.
- 9 ـ أن كلمات الله لا نهاية لها، فلا نهاية لمدادها، وكل ما يفرض من المداد فله نهاية، فينفد المداد ولا تنفد الكلمات، كما قال تعالى: ﴿ قُل لَّوَ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِتَ رَبِّ لَنِفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبَلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّ وَلَوْ جِئنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۞ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِتَ وَبِي لَنفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبَلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّ وَلَوْ جِئنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۞ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِتُ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَوْ أَنْهَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْرٌ حَكِيرٌ ۞ [لقمان: ٢٧].
- ١٠ أن الله يستحق من التسبيح والتحميد والذكر ما لا يحصى. هذا معنى الحديث، وليس معناه أن العبد قد سبح هذا العدد. كما لو قال: سبحان الله مئة مرة؛ فإنه تسبيحة واحدة. فلا بد من التكرار لتكثير العدد.
- 11 \_ فضل جويرية أم المؤمنين ، للزومها مسجدَها \_أي: مصلاها\_ وكثرة ذكرها لله.

### وفي حديث أبي سعيد وحديث سمرة وحديث أبي موسى هيد:

- ١ تفسير الباقيات الصالحات المذكورة في القرآن بهذه الكلمات الخمس.
- ٢ فضل هذه الكلمات لوصفها بالبقاء والصلاح، فهي ذخرٌ لصاحبها،
   وعمل صالح يجزى عليه جزاء عباد الله الصالحين.
  - ٣- الاستعانة بالله بالبراءة من الحول والقوة.
- ٤ ـ فقر العبد إلى الله في قدرته على أي فعل يحاوله، وفي تحوله من حال.
- هـ وجوب التوكل على الله في كل مطلوب، وترك الاعتماد على الأسباب.
- ٦ فضل هذه الكلمات الأربع؛ لكونها أحب الكلام إلى الله، وهي: (سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، ولَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ)).
  - ٧\_ الترغيب في هذه الأنواع من الذكر.
    - ٨ ـ إثبات صفة المحبة لله.
  - ٩ \_ أن بعض الأعمال والأقوال أحب إلى الله من بعض، فيفيد:
    - ١٠ \_ أن محبة الله تتفاضل.
    - ١١ \_ تنزيه الله عن جميع النقائص، لقوله: سبحان الله.
- ۱۲ \_ إثبات جميع المحامد لله، يدل له قوله: ((وَالْحَمْدُ لِلهِ))؛ فإن (أل) في الحمد للاستغراق، فله تعالى الحمد كله؛ لأنه المتصف بكل المحامد.
  - ١٣ \_ أن الله هو الإله الحق.

1٤ - أن الله هو المعبود بحق، وكل معبود سواه باطل، وهذا معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله.

١٥ - أن الله أكبر من كل شيء، كما تفيده صيغة التفضيل: ((اللهُ أَكْبَرُ)).

١٦ - أن مدار ذكر الله على هذه الكلمات.

١٧ - أنه لا ترتيب بين الكلمات الأربع المذكورة في حديث سمرة.

11 عظم شأن لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لما اشتملت عليه من التوحيد، والافتقار إليه سبحانه، والاستعانة به، وعدم الالتفات إلى غيره؛ لذلك فهي ذكر ودعاء، فتقال في مقام الاستعانة، كما في إجابة المؤذن: حي على الصلاة وحي على الفلاح، ومن الخطأ ذكرها في مقام الاسترجاع عند المصيبة، ولعظم شأن هذه الكلمة وعظم معناها أخبر النبي بي بأنها كنز من كنوز الجنة؛ أي: إنها مما يكتنزها العبد ذخرًا يجد جزاءه في الجنة. وهذا المعنى يشمل كل كلمات الذكر، بل كلَّ عمل صالح؛ فإنه كنز للعبد يجده عند الله، ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن الذكر، بل كلَّ عمل صالح؛ فإنه كنز للعبد يجده عند الله، ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن المناسِ الله الله الله الله المؤمّل الله المناس المناس

19 - أنه لا يعصم العبد مما يريده الله به إلا هو سبحانه؛ فلا مفر منه إلا إليه.

٢٠ ـ فيه شاهد لحديث ((وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ))(١).

٢١ ـ نداء المخاطب تنبيها لما يلقى إليه من الأمور المهمة.

٢٢ ـ فضيلة أبي موسى الله لتخصيصه بهذا الحديث.

٢٣ ـ إثبات الجنة، وأن لها كنوزًا، غير ما ذكر في الحديث؛ لقوله: ((مِنْ كُنُوز الْجَنَّةِ)).

#### 5#5"5#5"5#5

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٨٦)؛ عن عائشة هـ.

﴿ ١٧٣٠ وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ((إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ)). رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ (١).

﴿١٧٣١﴾ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ ﴿ بِلَفْظِ: ((الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ))(١).

﴿١٧٣٢﴾ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: ((لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ)). وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ<sup>(٣)</sup>.

﴿١٧٣٣﴾ وَعَنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ((الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ)). أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ (').

﴿ ١٧٣٤ وَعَنْ سَلْمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((إِنَّ رَبَّكُمْ حَبِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَجِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا)). أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٥).

﴿١٧٣٥﴾ وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَرُدَّهُمَا، حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ». أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (١٠).

﴿ <u>۱۷۳٦</u>﴾ وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ<sup>(٧)</sup>، وَمَجْمُوعُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ (٨).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱٤۷۹)، والترمذي (۲۹٦۹)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱٤۰۰)، وابن ماجه (۳۸۲۸).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٣٧١)، وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة».

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٣٧٠)، وابن حبان (٨٧٠)، والحاكم (١٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) النسائي في «الكبرى» (٩٨١٢) و(٩٨١٣)، وابن حبان (١٦٩٦).

<sup>(</sup>د) أبو داود (۱٤۸۸)، والترمذي (٣٥٥٦)، وابن ماجه (٣٨٦٥)، والحاكم (١٨٨٣).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٣٨٦). (٧) أبو داود (١٤٨٥).

 <sup>(</sup>٨) وذهب بعض أهل العلم إلى ضعفه، فممَّن ضعفه الترمذي وأبو داود عقب إخراجهما للحديث، والعراقي في تخريجه للإحياء (١/ ٣٦٢).

تضمَّنت هذه الأحاديث الستةُ الترغيبَ في الدعاء، وذكر بعض آدابه وأوقاته، واعلم أن الدعاء الوارد في الآيات والأحاديث نوعان:

الأول: دعاءُ عبادة، وهو شامل لكل عمل صالح من الأقوال والأفعال، بل يشمل عمل القلب واعتقاده، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وَكُمْ اللهُ عَمَل الفرقان: ٧٧]، قيل: دعاؤكم: إيمانكم.

الثاني: دعاء مسألة، وهو طلب الحوائج بصيغة من صيغ الدعاء، وشواهده في الكتاب والسنة كثيرة؛ ﴿ رَبَّنَا فِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرةِ حَسَنَةً وَفِي النَّارِ شَ النَّارِ شَ اللَّهُمَّ إِنِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ وقي البقرة: ٢٨٦]، ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنّكَ أَنتَ البقرة: ٢٨٦]، ﴿ رَبّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنّكَ أَنتَ الْوَهَابُ شَ ﴾ [آل عمران: ٨]، وفي الحديث: ((اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُمَّ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُمُ اللهُ مِن عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ))(١)، ومن ذلك ما ذكره الله من دعاء نوح وأيوب وذي النون وزكريا ﴿ فَي فَارة يراد بالدعاء في النصوص المعنى الأول، وتارة يراد الثاني، وقد يراد به النوعان، حسبما يرشد إليه السياق.

والدعاء في هذه الأحاديث هو دعاء المسألة.

وفي الأحاديث فوائد:

ففي حديث النعمان:

١ حصر الدعاء في العبادة؛ لعظم شأنه؛ لأن كل عابدٍ داع يسأل الثواب ويستعيذ من العذاب، كما قال تعالى: ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبَا ﴾ [الأنبياء: ٩٠]،
 وبهذا يظهر معنى قوله في حديث أنس: ((الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ)) أي: خالصها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥)؛ عن أبي بكر الصديق ﷺ.

#### وفي حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ الل

١ منزلة الدعاء عند الله؛ فهو أكرم شيء عند الله؛ لأن الله كريم يحب أن يُسأل.

- ٢ ـ استحباب الإلحاح في الدعاء.
  - ٣\_ تفاضل العبادات.

#### وفي حديث أنس رهيه:

- ١ \_ الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة.
- ٢ أن هذا الوقت من أوقات الإجابة، وهو عام لمن كان داخل المسجد أو خارج المسجد متهيئًا للصلاة.

#### وفي حديث سلمان ١

- ١ \_ إثبات صفة الحياء والكرم لله تعالى.
- ٢ \_ إثبات اسمين من أسماء الله: الحيى والكريم.
- ٣ مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وأنه من أسباب الإجابة. وهو مشروع
   مطلقًا ومقيدًا. كما في الاستسقاء وعلى الصفا والمروة وعند الجمرة.

#### وفي حديث عمر رهيه:

- ١ مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وأدلتُه من السنة كثيرة، حتى عده بعض العلماء من المتواتر المعنوي، وهو كذلك.
- ٢ أن من السنة مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، واختلف العلماء في ذلك؛ نظرًا للاختلاف في ثبوت الحديث، وقد حكم عليه الحافظ بأنه حسن، وعلى ذلك فلا ينكر على من فعله. لكن لا يداوم على المسح.

#### 2.25° 2.25° 2.25

وَكُنْ الْبُوْكُ الْبُوْكُ الْبُو مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: ((إِنَّ أُوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْثُرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (''). 

(سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: ((سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ أَلْ أَنْتَ)». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (''). وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ اللهُ الْفَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمِنْ يُونُ اللّهِ ﴿ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَكُوءُ الْكَلِمَاتِ وَمَنْ خَلُومُ اللّهِ اللّهُ الْمَالِكُ الْعَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَنْ عَلَى وَمَلَ اللّهُ الْمَالِكُ الْمُؤْتِ وَمَنْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ وَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَعُ هَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ وَمَالِي، اللّهُمَّ اسْتُو عُورَاتِي، وَآمِنْ وَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي)). وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي)). وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي)).

﴿ ١٧٤٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ)). أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

تضمنت هذه الأحاديث الأربعة الترغيب في بعض الأدعية، ومن أفضل ذلك الصلاة على النبي ، وسيد الاستغفار.

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤٨٤)، وابن حبان (٩١١). (٢) البخاري (٦٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) النسائي في «الكبرى» (١٠٣٢٥)، وفي «عمل اليوم والليلة» (٥٦٦)، وابن ماجه (٣٨٧١)، والحاكم (١٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٩٧٢).

#### وفي الأحاديث فوائد:

#### ففي حديث ابن مسعود رهيه:

- ١ ـ الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي هي.
- ٢ \_ أن كثرة الصلاة على النبي ﷺ سبب لشفاعته وقرب المنزلة منه.
  - ٣ \_ اختلاف الناس يوم القيامة في المنزلة من النبي ١٠٠٠

#### وفي حديث شداد رهيه:

- ١ ـ الترغيب في الاستغفار بسيد الاستغفار.
  - ٢ \_ أن للاستغفار ألفاظًا، وأنها تتفاضل.
- ٣ أن أفضل الاستغفار ما سماه النبي الله الله الله به من الكلمات.
- ٤ أن فضل هذا الاستغفار راجع إلى عظم ما تضمنه من المعاني،
   ومدارها على أربعة أمور:

الأول: التوحيد؛ توحيد الربوبية والإلهية؛ ((اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي)).

الثاني: الإقرار لله بالعبودية، والاعتراف بالتقصير في حقه تعالى؛ ((وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ)).

الثالث: الاعتراف بنعم الله، وبالتقصير في حقها؛ ((أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي)).

الرابع: التُوجه إلى الله بطلب المغفرة والرحمة؛ ((وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ)).

- ٥ تجديد العبد العهد مع الله والإيمان بوعده.
  - ٦\_ وجوب الثبات على العهد مع الله.
- ٧ ـ الاستعاذة بالله من شر العمل، وهو معنى سيئات الأعمال.

- ٨- التوسل إلى الله بالاعتراف بالذنب، وبالتقصير في حقه تعالى.
- ٩ الإيمان بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، والتوسل إليه تعالى بذلك.
- ١٠ بشارة من قال هذا الاستغفار أول النهار، ثم مات قبل أن يمسي، أو أول الليل قبل أن يصبح بأنه من أهل الجنة، وهذا فضل عظيم.
  - ١١ ـ الترغيب في تعاهد هذا الاستغفار في كل صباح ومساء.

#### وفي حديث ابن عمر ﷺ الأول:

- ١ ـ أن هذا الذكر مقيد بالصباح والمساء.
- ٢ ـ أن من هديه رضي الصباح والمساء أن يدعو بهذا الدعاء.
- ٣ حاجة العبد إلى عفو الله، وهو ترك مؤاخذته بذنوبه؛ لقوله كما في رواية أبي دَاوُدَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ))(١).
- ٤ حاجة العبد إلى العافية في كل أموره؛ في دينه ودنياه وأهله وماله.
   والعافيةُ السلامة من الآفات والوقاية من الشر كله.
- ان الله هو الواقي من كل مكروه، المرجو لجلب كل محبوب ودفع
   كل مرهوب.
- ٦ حاجة العبد إلى ستر عيوبه الخَلْقية والخُلُقية، ويدخل في ذلك مغفرة ذنوبه.
- ٧ حاجة العبد إلى أمنٍ من الله عند كل روعة، وحفظٍ منه تعالى في كل
   جهاته؛ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين.
- ٨ أن العبد معرض للأخطار من جميع نواحيه، ومن أعظم ذلك خسف الأرض به؛ لقوله: ((وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي)).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۵۰۷٤)، وأحمد (٤٧٨٥)، وابن ماجه (٣٨٧١)، وابن حبان (٩٦١)؛ من حديث ابن عمر ﷺ.

- ٩ ـ تأكيد المعاني بتنويع الكلمات؛ فإن الحفظ من جميع الشرور هو حقيقة العافية.
  - ١٠ ـ أن النبي ﷺ يلحقه ما يلحق البشر من العوارض الدنيوية.

#### وفي حديث ابن عمر ، الثاني:

- ١ ـ افتقار النبي ﷺ إلى ربه في دفع المكروه وجلب المحبوب.
- ٢ ـ أن الله هو المعاذ من كل مكروه، ومن كل شر في الدنيا والآخرة.
- " أن المطلوب في الدعاء إما جلب مرغوب، أو دفع مرهوب؛ فالأول يكون بلفظ السؤال، والثاني بلفظ العياذ. وقد جاءت الأدعية النبوية هكذا.
  - ٤ ـ أن المذكورات في الحديث من أعظم ما يستعاذ بالله منه.
- أن من أعظم المصائب زوال النعمة ولا سيما الدينية، وتحولُ العافية
   هو من زوال النعمة، فعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام.
- ٦ أن من أعظم المصائب حلول النقمة فَجأة؛ أي: قبل أن يستعد الإنسان
   لها بما يدفعها، وهذه سنته تعالى في عقوبته لأعداء الرسل.
- ٧ أن جماع الشر في أسباب سخطه تعالى، وهي المعاصي، وجماع الخير في أسباب رضاه تعالى. فالأول المعاصي، والثاني هي الطاعات.

#### されるってれるってれる

﴿ ١٧٤١﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ)). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

<sup>(</sup>١) النسائي (٥٤٧٥)، والحاكم (١٩٩٧).

﴿ ١٧٤٢﴾ وَعَنْ بُرَيْدَة ﴿ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ ﴿ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، فَقَالَ: ((لَقَدْ سَأَلُ اللهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ)). أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(١).

رَّمِي بِدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تضمنت هذه الأحاديث أن من هديه ﷺ أن يدعو بهذه الدعوات.

وفي الأحاديث فوائد:

ففي حديث عبد الله بن عمر ها:

١ ـ استحباب الدعاء بهذه الدعوات تأسيًا بالنبي ﴿ وطمعًا فيما تضمنته من المطالب.

٢ أن من الأمور المكروهة للعبد غلبة الدين، وهو كثرته حتى يستغرق المال، وغلبة العدو، وهو تسلطه وظفره بما يريد، وشماتة الأعداء، وهي سرورهم بما يصيب العبد من المكاره.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱٤۹۳)، والترمذي (۳٤۷٥)، والنسائي في «الكبرى» (۷٦۱۹)، وابن ماجه (۳۸۷۵)، وابن حبان (۸۹۱).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (٥٠٦٨)، والترمذي (٣٣٩١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٧٥٢) و(١٠٣٢٣)، وفي «عمل اليوم والليلة» (٨) و(٥٦٤)، وابن ماجه (٣٨٦٨)، وصححه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١٤/١٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣٨٩)، ومسلم (٢٦٩٠).

٣- الإرشاد إلى الأخذ بأسباب العافية من هذه الشرور المذكورة.

#### وفي حديث بريدة رهيه:

- ١ فضل هذا الدعاء والتوسل الوارد في الحديث.
- ٢ أن الإنسان قد يُلهم من الذكر والدعاء ما هو حقٌ، ولكن المأثور أفضل.
  - ٣ ـ مشروعية التوسل بالعمل الصالح، وأفضل ذلك التوسل بالتوحيد.
    - ٤ التوسل بأسماء الله وصفاته.
      - ٥ ـ إثبات تفرده تعالى بالإلهية.
    - ٦ إثبات اسميه تعالى: الأحد والصمد.
- ٧ إثبات دوام الله أزلًا وأبدًا؛ لقوله: ((لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ))، وهو معنى قوله: الأول والآخِر.
  - ٨ ـ تفاضل أسماء الله وصفاته.
  - ٩ \_ تنزيهه تعالى عن الوالد والولد والكفء.
    - ١٠ \_ فيه شاهد لسورة الإخلاص.
- ١١ ـ أن من أسباب الإجابة التوسل إلى الله بما ذكر في الحديث من أسماء الله وصفاته، وأنها الاسم الأعظم.
- ١٢ ـ أنه كلما كانت الوسيلة أعظم كان حصول المطلوب أرجى، والباء في قوله: ((إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ)) للسببية.
- 17 \_ الفرق بين الدعاء والسؤال وبين الإجابة والإعطاء، وذلك من حيث العموم والخصوص؛ فالدعاء أعم من السؤال، والإجابة أعم من الإعطاء. وفي حديث أبي هريرة اللها:
  - ١ \_ استحباب الذكر الوارد في الحديث في الصباح والمساء.

- ٢ الإقرار بأن الله هو المدبر للكون، ومن ذلك أنه يأتي بالنهار فيحصل الإصباح، ويأتي بالليل فيحصل الإمساء، وهو الذي يحيي ويميت، فبإحيائه تعالى يحيا العباد، وبإماتته يموتون، وليس ذلك إلا لله وحده.
- ٣ فيه شاهد للذكر عند النوم: ((بَاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ))(١).
- ٤ مراعاة التناسب بين الكلام والحال، وفي التقديم والتأخير؛ فبدأ بالصباح بالإصباح، وذكر النشور، وبالمساء بالإمساء، وذكر المصير.
- الإشارة إلى البعث في قوله: ((وَإِلَيْكَ النَّشُورُ))، والرجوع إلى الله في قوله: ((وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)).

#### وفي حديث أنس رهه:

- ١ \_ استحباب الدعاء بهذا الدعاء.
- ٢ ـ أن من جوامع الدعاء: ((رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،
   وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)).
  - ٣ ـ أن من هديه ﷺ الإكثار من هذا الدعاء.
  - ٤ \_ التوسل إلى الله بربوبيته، وهكذا كان دعاء الأنبياء والمؤمنين.
- ه ـ فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُ مِ مَن يَـقُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۞ ﴾ [البقرة: ٢٠١]، وحسنةُ الدنيا الأعمال الصالحة ومنافعها المعينة عليها، وحسنةُ الآخرة الجنة.
- ٦ فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا
   وَٱلْاَخِرَةِ ﴾ [النساء: ١٣٤].
  - ٧\_ جواز طلب منافع الدنيا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٢٠)، ومسلم (٢٧١٤)؛ عن أبي هريرة ﷺ.

٨ مشروعية سؤال الله الوقاية من عذاب النار، ولا يقي من النار إلا الله.
 وهذا هو معنى الاستعاذة، وهذا ديدن المؤمنين، أعني الاستعاذة من النار. كما
 جاء ذلك في سورة آل عمران في أولها وفي آخرها، وفي سورة الفرقان: ﴿ رَبَّنَا الْمَرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ﴾ [الفرقان: ٢٥] الآية.

٩ ـ أن النبي الله لا يملك نجاة أحد من النار، ولا نفسِه الله.

١٠ - فيه شاهد لدعاء التشهد: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ))(١) الحديث.

(اللَّهُمَّ الْمُؤَرِّ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمَقَدِّمُ وَالْمؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

﴿ ١٧٤٦﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي لَيْ دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْموْتَ رَيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْموْتَ رَاحَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْموْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ ضَرِّ، وَاجْعَلْ الْموْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ ضَرِّ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

﴿ ١٧٤٧﴾ وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي)). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٨٨)؛ عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۹۸)، ومسلم (۲۷۱۹). (۳) مسلم (۲۷۲۰).

<sup>(</sup>٤) النسائي في «الكبرى» (٧٨١٩)، والحاكم (١٩٣١).

﴿١٧٤٨﴾ وَلِلتَّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: ((وَزِدْنِي عِلْمًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ)). وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (١).

﴿ ١٧٤٩ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴿ عَلَمْهُ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَمُهَا هَذَا الدُّعَاءَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلُكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي خَيْرٍ مَا سَأَلُكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي مَنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّادِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّادِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّادِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّادِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعْوذُ بِكَ مِنَ النَّادِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا)). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَصَحَحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ('').

(كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلْ اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، شُيْخَانَ اللهِ الْمِيزَانِ، شُيْخَانَ اللهِ الْمَعْظِيمِ)(").

تضمنت هذه الأحاديث أن من هديه ﷺ الدعاء بهذه الأدعية، واستحباب الدعاء بها.

وفي الأحاديث فوائد:

منها ما في حديث أبي موسى ١

١ \_ استحباب الاستغفار من الذنوب.

٢ \_ تنويع ألفاظ الاستغفار، كما وردت عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٥٩٩).

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (۳۸٤٦)، وابن حبان (۸۲۹)، والحاكم (۱۹۲٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٤٠٦) و(٧٦٥٧)، ومسلم (٢٦٩٤).

- ٣- التفصيل في الذنوب عند الاستغفار منها.
  - ٤ أن الذنوب أنواع.
- - ضرورة العبد إلى الله في مغفرة ذنوبه، ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].
- ٦ أن الذنوب تكون بتقديم ما ينبغي تأخيره، وتأخير ما ينبغي تقديمه،
   وتكون سرًّا وتكون علنًا، وتكون عمدًا وخطأً، وفي حال الجد والهزل.
  - ٧- الاعتراف بكل الذنوب.
  - ٨ أن من أسماء الله المقدم والمؤخر.
    - ٩ أن الله أعلم بالعبد من نفسه.
    - ١٠ \_ إثبات قدرة الله على كل شيء.

#### وفي حديث أبي هريرة هي:

- ١ استحباب الدعاء بهذه الدعوات.
- ٢ حاجة الإنسان إلى صلاح دينه ودنياه وآخرته؛ فصلاح الدين بالاستقامة، وصلاح الدنيا بالغنى والقناعة والعافية، وصلاح الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار.
- ٣ أن صلاح الدين سبب لصلاح الدنيا والآخرة، وهو معنى ((اللّذِي هُوَ عِضْمَةُ أَمْرِي)).
  - ٤ \_ أن أهم ما على العبد دِينه.
- ٥ أن طول الحياة يكون خيرًا لبعض الناس لزيادة العمل الصالح، وهو المؤمن، وأن الموت يكون راحة له.
  - ٦ \_ عظم شأن هذا الدعاء، وأنه من جوامع الأدعية.

# وفي حديث أنس وأبي هريرة هي:

- ١ أن من هديه إلدعاء بهذه الكلمات الثلاث.
  - ٢ استحباب الدعاء بها.
  - ٣- أن غاية العلم هو النفع.
  - ٤ ـ أن من العلم ما ينفع وما لا ينفع.
- ٥ ـ أنه ليس كل علم نافع ينتفع به صاحبه، ونفعُ العلم هو الفقه فيه والعمل به، وكما جاء سؤال العلم النافع جاء التعوذ من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع إما لعدم النفع فيه؛ كالعلوم التي لا خير فيها في دين ولا دنيا، أو لعدم انتفاع صاحبه به؛ كمثل من يعلم ولا يعمل بعلمه.
  - ٦ \_ أن الله هو المعلم لعباده، وإن حصل بالأسباب.
    - ٧ ـ استحباب طلب الزيادة من العلم النافع.
  - ٨ ـ فيه شاهد لقوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ١١٤ ﴾ [طه: ١١٤].
    - ٩ \_ أن الله هو المحمود على كل حال.
      - ١٠ \_ أن أسوأ الأحوال حالٌ أهل النار.
    - ١١ \_ استحباب التعوذ من حال أهل النار.

### وفي حديث عائشة 🕮:

- ١ \_ أن هذا الدعاء أجمع دعاء على الإطلاق.
- ٢ أن الله تعالى هو المعطي للخير كله، وهو العاصم من الشر كله؛ فبيده الخير، وبيده الملك.
  - ٣\_ أن علم العبد قاصرٌ عن معرفة جميع ما ينفعه وجميع ما يضره.
- ٤ \_ التفويض إلى الله في تعيين ما يُطلب من الخير، وما يُستدفع من الشر.

- ٥ التنويع في الدعاء بالعموم والخصوص.
  - ٦ أن أعظم الخير الجنةُ وأسبابُها.
    - ٧ أن أعظم الشر النارُ وأسبابُها.
- ٨- أن للجنة أسبابًا، وهي الإيمانُ والعمل الصالح.
- ٩ أن للنار أسبابًا، وهي الكفرُ والمعاصي، وهذا كله داخلٌ في الدعاء بالخير والاستعاذة من الشر.
- ١٠ استحباب الدعاء بحسن العاقبة في كل قضاء، والمراد بالقضاء: المقضيُّ، ويكون خيرًا، ويكون شرَّا، ولكن عاقبة ذلك كلِّه خيرٌ للمؤمن، كما جاء في الحديث: ((عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ لَا يَقْضِي اللهُ لَهُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ))(١).

وفي حديث أبي هريرة ﷺ: ((كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، شُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، شُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ)):

١ - أن الجملة التامة تسمى في اللغة (كلمة) خلافًا لاصطلاح النحويين، وشواهد ذلك كثيرة في القرآن والسنة، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَٰكِ تَعَالَوُا اللهِ وَسُواهد ذلك كثيرة في القرآن والسنة، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَٰكِ تَعَالَوُا اللّه عَمْران: ١٤]، وقال: ﴿ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ اللّه وَصَعَ اللّه وَمَع اللّه وَمَع اللّه وَمَع عَلَى اللّه عَنى مفرد.

٢ - أن الذكر باللسان أخفُ أنواع العبادة، ولهذا قال النبي ((لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ)(٢)، وكماله بتواطؤ اللسان والقلب عليه.

٣ ـ أن الله يحب الكلم الطيب.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٣٧٥)، وابن ماجه (٣٧٩٣)؛ عن عبد الله بن بسر ﷺ، وصححه الحاكم في «مستدركه» (١٨٧٣).

- ٤ إثبات صفة المحبة لله.
- و((الْعَظِيم)).
- ٦ \_ إثبات الميزان ووزن أعمال العبد يوم القيامة.
- ٧- أن للأعمال ثِقَلًا في الميزان، والموزونُ إما الأعمال نفسها بجعلها أجسامًا، أو صحائف الأعمال، أو كلاهما. والله أعلم.
- ٨ تنزيه الله عن كل عيب أونقص أوآفة؛ كما يدل عليه لفظ: ((سُبْحَانَ اللهِ)).
- 9 ـ الجمع في الذكر بين التسبيح والتحميد؛ لقوله: ((سُبْحَانَ اللهِ وَلِحَمْدُهِ))، أي: مع حمده، والباءُ للمصاحبة، فهي بمعنى: سبحانَ الله والحمدُ لله.
  - ١٠ \_ إثبات صفات الكمال له سبحانه، كما يتضمنه لفظ (الحمد).
- 11 أن ألفاظ الذكر أنواعٌ، وفي هذا الحديث نوعان، وقد جاء في فضل الجملة الأولى: ((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)) أن من قالها في يوم مئة مرة حُطت خطاياهُ وإن كانت مثل زبد البحر، كما تقدم (١)، وأما الثانية: ((سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ)) فلم ترد إلا مقرونة بالجملة الأولى، كما في هذا الحديث، وفي معناها تسبيح الركوع: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيم)).
- ١٢ \_ فضل هاتين الجملتين، والترغيب في الإكثار منهما، وهذا من آثار السمه ((الرَّحْمَنِ))، ولعل ذلك هو السر في اختيار هذا الاسم.
- ۱۳ \_ تضمن الجملتين لكلمات الذكر الثلاث: (سبحان الله)، و(الحمد
   لله)، و(الله أكبر)، واستلزامها لكلمة التوحيد: (لا إله إلا الله).

<sup>(</sup>١) تقدُّم برقم (١٧٢٤).

14 - أن فضل العمل لا يختص بما فيه من المشقة، بل قد يرجع إلى فضل عين العمل، فقد يكون عملٌ لا مشقة فيه أفضلَ من عمل فيه مشقة.

١٥ ـ جواز السَّجع في الكلام إذا خلا عن تكلف.

١٦ \_ أن من محسنات البيان: التشويقَ بذكر خصائص الشيء قبل ذكره.

١٧ - أن من الخبر ما يتضمن الطلب.

10 عناسي الحافظ ابن حجر في ختمه هذا الكتاب بالبخاري في في ختمه للجامع الصحيح؛ بهذا الحديث العظيم، الذي هو من أعظم أحاديث فضائل الأعمال وأصحها، إشارة إلى ختم الحياة بذكر الله، وهذا من حسن الختام، نسأل الله حسن الخاتمة.

#### 

وبهذا ينتهي ما يسره الله من ذكر فوائد أحاديث هذا الكتاب المبارك، والحمد لله أولًا وآخرًا، ونسأله تعالى أن ينفع بهذا العمل، كما نفع بأصله، وأن يتم علينا نعمته بلزوم تقواه، وبالفقه في دينه؛ إنه تعالى أهل التقوى وأهل المغفرة، كما نسأله تعالى أن يجزي الحافظ ابن حجر خيرًا على ما قدمه للإسلام والمسلمين من خدمة سنة رسول الله ، ومن ذلك هذا التصنيف المختصر النافع، وكان الابتداء في إملاء هذه الفوائد في مدينة الرياض حرسها الله تعالى في شهر شوال لعام ١٤٢٧ من الهجرة، ووقع الفراغ منها في الثالث والعشرين من شهر صفر لعام ١٤٣٧ من الهجرة النبوية. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.



# فهرس الموضوعات

| بَابُ الجِزْيَةِ وَالهُدْنَةِ<br>بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ<br>بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          | لِتَابِ الْجِنَايَاتِ                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| جَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَقَتْلِ المُرْتَدِّ 60 عَلَّ المُرْتَدِّ الْمُرْتَدِّ الْمُرْتَدِّ الْمُرْتَدِ وَكَالِ الْمُرْتَدِ الْمَرْتَدِ الْحَدُودِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِ بَابُ حَدِّ القَانْفِ بَابُ حَدِّ القَانْفِ بَابُ حَدِّ السَّرْقِةِ وَالْمُرْتِ وَكُمُ مِ الصَّائِلِ 60 مِن المُسْكِر بَابُ الجِهَادِ بَابُ الجِهَادِ 101 مِن المُسْكِر بَابُ الجِهَادِ بَابُ الجِهَادِ بَابُ الجِهَادِ بَابُ الجِهَادِ بَابُ الجِهَادِ بَابُ الجَهَادِ بَابُ السَّنْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ السَّنْقِ وَالرَّمْيِ 10 المَسْكِر بَابُ السَّنْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ الْصَائِلِ الْمُسْكِر بَابُ الْصَعْدِي قَلْمُدْنَةِ بَابُ الْصَعْدِي قَلْمُدْنَةِ بَابُ الْمُسْعِيةِ فَاللَّمْانِي وَالنَّابُي عَلَيْ الْمُسْعِيةِ بَابُ الْأَضْعِيةِ وَالذَّبَائِحِ 100 المَّنْ المُسْعِيةِ أَنْ المَّنْ فَيَابُ الْأَضْعِيةِ أَلْمُ المَّنْ فِي اللَّمْ الْمَنْ فِي اللَّمْ عَلَيْهِ وَاللَّمْ الْمَنْ فَيَةِ وَاللَّمْ فَعِيةِ أَنْ المُسْعِيةِ أَنْ المُسْعِيةِ أَنْ المُسْعِيةِ أَنْ المُسْعِيةِ أَنْ الْمُتَّةُ قَالِي أَنْ الْمُسْعِيةِ أَنْ أَنْ الْمُسْعِيةِ أَنْ أَلْمُ الْمُسْعِيةِ أَنْ الْمُسْعِيةِ أَنْ الْمُسْعِيةِ أَنْ الْمُنْ فَيْ أَنْ الْمُسْعِيةِ أَنْ أَنْ الْمُسْعِيةِ أَنْ الْمُسْعِيقِ الْمُسْعِيقِ أَنْ الْمُسْعُلِيقِ أَنْ الْمُسْعِيقِ أَنْ أَنْ الْمُسْعِيقِ أَنْ الْمُسْعِيقِ أَنْ الْمُسْعِيقِ أَنْ الْمُسْعِقِ أَنْ أَنْ الْمُسْعِيقِ أَنْ أَنْ الْمُسْعِيقِ أَنْ أَنْ الْمُسْعُلِيقُ أَ | Y 0        | بَابُ الدِّيَاتِ                           |
| جَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَقَتْلِ المُرْتَدِّ 60 عَلَّ المُرْتَدِّ الْمُرْتَدِّ الْمُرْتَدِّ الْمُرْتَدِ وَكَالِ الْمُرْتَدِ الْمَرْتَدِ الْحَدُودِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِ بَابُ حَدِّ القَانْفِ بَابُ حَدِّ القَانْفِ بَابُ حَدِّ السَّرْقِةِ وَالْمُرْتِ وَكُمُ مِ الصَّائِلِ 60 مِن المُسْكِر بَابُ الجِهَادِ بَابُ الجِهَادِ 101 مِن المُسْكِر بَابُ الجِهَادِ بَابُ الجِهَادِ بَابُ الجِهَادِ بَابُ الجِهَادِ بَابُ الجِهَادِ بَابُ الجَهَادِ بَابُ السَّنْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ السَّنْقِ وَالرَّمْيِ 10 المَسْكِر بَابُ السَّنْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ الْصَائِلِ الْمُسْكِر بَابُ الْصَعْدِي قَلْمُدْنَةِ بَابُ الْصَعْدِي قَلْمُدْنَةِ بَابُ الْمُسْعِيةِ فَاللَّمْانِي وَالنَّابُي عَلَيْ الْمُسْعِيةِ بَابُ الْأَضْعِيةِ وَالذَّبَائِحِ 100 المَّنْ المُسْعِيةِ أَنْ المَّنْ فَيَابُ الْأَضْعِيةِ أَلْمُ المَّنْ فِي اللَّمْ الْمَنْ فِي اللَّمْ عَلَيْهِ وَاللَّمْ الْمَنْ فَيَةِ وَاللَّمْ فَعِيةِ أَنْ المُسْعِيةِ أَنْ المُسْعِيةِ أَنْ المُسْعِيةِ أَنْ المُسْعِيةِ أَنْ الْمُتَّةُ قَالِي أَنْ الْمُسْعِيةِ أَنْ أَنْ الْمُسْعِيةِ أَنْ أَلْمُ الْمُسْعِيةِ أَنْ الْمُسْعِيةِ أَنْ الْمُسْعِيةِ أَنْ الْمُنْ فَيْ أَنْ الْمُسْعِيةِ أَنْ أَنْ الْمُسْعِيةِ أَنْ الْمُسْعِيقِ الْمُسْعِيقِ أَنْ الْمُسْعُلِيقِ أَنْ الْمُسْعِيقِ أَنْ أَنْ الْمُسْعِيقِ أَنْ الْمُسْعِيقِ أَنْ الْمُسْعِيقِ أَنْ الْمُسْعِقِ أَنْ أَنْ الْمُسْعِيقِ أَنْ أَنْ الْمُسْعِيقِ أَنْ أَنْ الْمُسْعُلِيقُ أَ | <b>~</b> 1 | بَابُ دَعْوَى الدَّم وَالقَسَامَةِ         |
| بَابُ قِتَالِ الجَانِي وَقَتْلِ المُرْقَدِّ ـ ـ ٢٥ كِتَابُ الحُدُودِ ـ ـ ٢٥ كِتَابُ الحُدُودِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي بَابُ حَدِّ الزَّانِي بَابُ حَدِّ القَدْفِ بِ٣٠ بَابُ حَدِّ القَدْفِ بِ٣٠ بَابُ حَدِّ القَدْفِ بِ٣٠ بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ المُسْكِر بَابُ التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ 60 مِن اللَّهُ فِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ 60 مِن اللَّهُ فِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ 60 مِن اللَّهُ فِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ 60 مِن اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي الللْهُ فَيْ اللْمُعْمِي الْمُعْمِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ ف | r q        |                                            |
| كِتَابُ الحُدُودِ ٥٦ ، ٥٥ ، ٢٠ ، ٢٠ كُدِّ الرَّانِي ٢٠ ، ٢٠ كُدِّ القَدْفِ ٢٧ ، ٢٠ كَدِّ القَدْفِ ٢٧ ، ٢٠ كَدِّ القَدْفِ ٢٧ . ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٥         |                                            |
| <ul> <li>بابُ حَدِّ القَدْفَ ِ</li> <li>بابُ حَدِّ السَّرِقَةِ</li> <li>بابُ حَدِّ السَّرِقَةِ</li> <li>بابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ المُسْكِر</li> <li>بابُ التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ</li> <li>بابُ التِهَادِ</li> <li>بابُ الجِهَادِ</li> <li>بابُ الجِزْيَةِ وَالهُدْنَةِ</li> <li>بابُ الجِزْيةِ وَالهُدْنَةِ</li> <li>بابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ</li> <li>كتَابُ الطَّعِمَةِ</li> <li>بابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ</li> <li>بابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ</li> <li>بابُ الطَّعِمَةِ</li> <li>بابُ الطَّعِمَةِ</li> <li>بابُ الطَّعِمَةِ</li> <li>بابُ الطَّعْرِيَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٣         |                                            |
| <ul> <li>بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ</li> <li>بابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ المُسْكِر</li> <li>بابُ التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ</li> <li>كِتَابُ التِّهْادِ</li> <li>بَابُ الجِزْيَةِ وَالهُدْنَةِ</li> <li>بَابُ الجِزْيَةِ وَالهُدْنَةِ</li> <li>بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ</li> <li>كِتَابُ الأَطْعِمَةِ</li> <li>بَابُ الطَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ</li> <li>بَابُ الأَضْحِيَةِ</li> <li>بَابُ الأَضْحِيَةِ</li> <li>بَابُ المَّدَة ةَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | o 7        | بَابُ حَدِّ الزَّانِي                      |
| بابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ المُسْكِرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ وَهُكُمْ الصَّائِلِ وَهُكُمْ الصَّائِلِ وَهُكُم الصَّائِلِ الْجِهَادِ الْجِهَادِ الْجِهَادِ الْجِهَادِ الْجِهَادِ الْجِهَادِ الْجِهَادِ الْجُهَادِ الْجُهَادِ الْجُهَادِ الْجُهَادِ اللَّهُ وَاللَّهُ ذَنَةِ وَاللَّهُ ذَنَةِ وَاللَّهُ ذَنَةِ وَاللَّهُ ذَنَةِ وَاللَّهُ ذَنِ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ اللَّهُ الْمُنْعِقِ اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةِ اللَّهُ اللَّهُ فَالرَّمْيِ اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةِ اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةِ اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةِ اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةِ اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةِ اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةِ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةِ اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةً اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةً اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةً اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةً اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةِ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَيْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةِ اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةِ اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةً الللَّهُ اللَّهُ فَعِمَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلِيقِ اللَّهُ اللْعُلِقُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمِلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْمُعْمِلُ الللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللللْعُلِقُ اللْعُلْمُ الْمُعْمِلُولُ الللْعُلِيلُ الللْعُلْمُ الْمُعْمِلُولُ اللْعُلْمُ الْمُعْمِلُولُ اللْعُلْمُ الْمُعْمِلُ اللْعُلْمُ الْمُعْمِلُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمِلُ اللْعُلُمُ الْمُعْمِلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمِلُولُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْمِلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْعُلْمُ الْمُعْمِلُو | ٧٣         | بَابُ حَدِّ القَذْفِ                       |
| <ul> <li>بَابُ التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ</li> <li>كِتَابُ الْحِهَادِ</li> <li>بَابُ الْحِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ</li> <li>بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ</li> <li>كِتَابُ الأَطْعِمَةِ</li> <li>بَابُ الصَّبْدِ وَالذَّبَائِحِ</li> <li>بَابُ الصَّبْدِ وَالذَّبَائِحِ</li> <li>بَابُ الطَّبْدِ وَالذَّبَائِحِ</li> <li>بَابُ الأَضْحِيَةِ</li> <li>بَابُ الأَضْحِيَةِ</li> <li>بَابُ الأَضْحِيَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VV</b>  | بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ                    |
| <ul> <li>بَابُ التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ</li> <li>كِتَابُ الْحِهَادِ</li> <li>بَابُ الْحِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ</li> <li>بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ</li> <li>كِتَابُ الأَطْعِمَةِ</li> <li>بَابُ الصَّبْدِ وَالذَّبَائِحِ</li> <li>بَابُ الصَّبْدِ وَالذَّبَائِحِ</li> <li>بَابُ الطَّبْدِ وَالذَّبَائِحِ</li> <li>بَابُ الأَضْحِيَةِ</li> <li>بَابُ الأَضْحِيَةِ</li> <li>بَابُ الأَضْحِيَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>^^</b>  | بابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ المُسْكِرِ |
| كِتَابُ الْجِهَادِ  بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُذْنَةِ  بَابُ السَّنْقِ وَالْهُذْنَةِ  بَابُ السَّنْقِ وَالرَّمْيِ  كِتَابُ الأَطْعِمَةِ  بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ  بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ  بَابُ الأَضْحِيَةِ  بَابُ الأَضْحِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90         |                                            |
| بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ كِتَابُ الأَطْعِمَةِ كِتَابُ الأَطْعِمَةِ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الأُضْحِيَةِ بَابُ الأُضْحِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1        | كِتَابُ الجِهَادِ                          |
| كِتَابُ الأَطْعِمَةِ  بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ  بَابُ الْأُضْحِيةِ  بَابُ الْأُضْحِيةِ  بَابُ الْأُضْحِيةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 & Y      | بَابُ الجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ             |
| كِتَابُ الأَطْعِمَةِ  بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ  بَابُ الْأُضْحِيةِ  بَابُ الْأُضْحِيةِ  بَابُ الْأُضْحِيةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 187        | بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْي                 |
| بَابُ الأُضْحِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101        | كِتَابُ الأَطْعِمَةِ                       |
| بَابُ الأُضْحِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109        | بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِح              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •          | بَابُ الأُضْحِيَةِ                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | •                                          |
| كتاب الأنمان والتُّذُور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | كتاب الأيمان والنُّذُورِ                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) Y 7      | كِتابُ القضاء                              |

| Y 1 Y | بَابُ الشَّهَادَاتِ                               |
|-------|---------------------------------------------------|
| ***   | بَابُ الدَّعاوَى وَالبَيِّنَاتِ                   |
| 771   | لِتَابُ العِتْق                                   |
| 781   | بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالمُكَاتَبِ وَأُمِّ الوَلَدِ |
| 727   | ئِتَابُ الجَامِع                                  |
| Y0.   | بَابُ الأَدَب                                     |
| 177   | بَابُ البرِّ وَالصِّلَةِ                          |
| YV•   | بَابُ الزُّهْدِ وَالوَرَعِ                        |
| ۲۸٤   | بَابُ التَّرْهِيبِ مِنْ مَسَاوِئِ الأَخْلَاقِ     |
| ٣٠٨   | بَابُ التَّرْغِيبَ فِي مَكَارِم الأَخْلَاقِ       |
| ٣٢١   | بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ                      |
| TE9   | فهرس الموضوعات                                    |

# الفَهَارِسُ

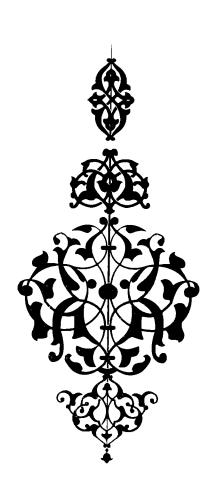

# فَهَارِسُ الأَحَادِيثِ المَشْرُوحَة الخُرْءُ الأَوّلُ الجُزْءُ الأَوّلُ

| W.         | تتاب الطهاره                 |
|------------|------------------------------|
| Yo         | نتاب الطهارة<br>باب المِياهِ |
|            | /*/ · ·                      |
|            |                              |
|            |                              |
|            |                              |
|            |                              |
|            |                              |
|            |                              |
|            |                              |
|            |                              |
|            |                              |
|            |                              |
|            | ············                 |
|            |                              |
|            |                              |
|            |                              |
|            |                              |
|            |                              |
|            |                              |
|            |                              |
| <b>{</b> • | بَابُ الآنِيَةِ              |
|            |                              |
|            |                              |
|            |                              |

| ٤٨ | وَبَيَانِهَا_ | عاسة | النَّجَ | إزالة | ت ا | بَا |
|----|---------------|------|---------|-------|-----|-----|
|----|---------------|------|---------|-------|-----|-----|

بَابُ الوُضُوءِ

بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

بَابُ نَوَاقِضِ الوُّضُوءِ

بَابُ آدَابِ قَضَاء الْحَاجَة

114

| _ فهرس الأحاديث المشروحة 90 |
|-----------------------------|
|-----------------------------|

بَابُ الْحَيْضِ

| . Juxun                                            |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| النَّافِيُّ الْفِيْ لِفَوَائِدِ بُلُوعِ الْمَرَامِ | 41. |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )            |     |

| 1.8.1 | لِتَابُ الصَّلَاةِ                       |
|-------|------------------------------------------|
| ١٨٥   | ئِتَابُ الصَّلَاةِ<br>بَابُ المَوَاقِيتِ |
|       | ,                                        |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       | •                                        |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |
|       |                                          |

| 771 | روحة | يث المش | ، الأحاد | قعر س |
|-----|------|---------|----------|-------|

| Y · o | بَاثُ الأَذَانِ |
|-------|-----------------|
|       | , · ·           |
|       |                 |
|       |                 |
|       |                 |
|       |                 |
|       |                 |
|       |                 |
|       |                 |
|       |                 |
|       |                 |
|       |                 |
|       |                 |

بَابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ YY **8**\_\_\_\_\_\_

فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَشَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ

حَافِظُوا

عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَانِتِينَ ٥

•

بَابُ سُتْرَةِ المُصلِّي

بَابُ الحَثِّ عَلَى الخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

الحندُ يَدِ رَبِ الْعَلَمِينَ ۞

ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

ينسيرالله الزَّمْزِ الرَّحِيمِ

ينسيراللو التخزالتجير

وَلَا ٱلضَّالِّينَ ۞

بنسيرالله ألتخز ألتجيم

هَلْ أَتَّىٰ عَلَى الَّمْرَ ۞ تَنزِيلُ

ٱلۡإِنسَٰنِ

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

479

ٱقۡرَأُ بِٱسۡمِ رَبِّكَ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ۞

ص

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

٣٧٠ --- النِّنْ الْمُحْ لِفَوَائِدِ بُلُوغِ الْمَرَامِ \_

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ

قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۞

441

قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ۞

سَيِّج ٱلسُّمَ رَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ۞ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ \*\*\*

بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنْهَا ۞ سَيْجِ ٱسْوَ رَبِّكَ

ٱلْأَعْلَى ۚ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞

| فهرس الأحاديث المشروحة |  |
|------------------------|--|
|                        |  |

| £10 | بَابُ صَلَاةِ المُسَافِرِ وَالمَرِيضِ |
|-----|---------------------------------------|
|     |                                       |
|     |                                       |
|     |                                       |
|     |                                       |
|     |                                       |

بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

فَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ١

| هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ | سَتِج ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ | ٱلْغَيْشِيَةِ ۞        |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
|                       |                                  |                        |
|                       |                                  |                        |
|                       |                                  |                        |
|                       |                                  |                        |
|                       |                                  |                        |
|                       |                                  |                        |
|                       |                                  |                        |
|                       |                                  |                        |
| <b>£0Y</b>            |                                  | بَابُ صَلَاةِ الخَوْفِ |
|                       |                                  |                        |
|                       |                                  |                        |

| بُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ | . І |  |
|------------------------|-----|--|
|------------------------|-----|--|

﴿ قَ ﴾ ، وَ﴿ أَفْتَرَبَتِ ﴾

| <b>£</b> V <b>£</b> | بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ      |
|---------------------|------------------------------|
|                     |                              |
|                     |                              |
|                     |                              |
|                     |                              |
|                     |                              |
|                     |                              |
|                     |                              |
| W                   |                              |
|                     |                              |
|                     |                              |
|                     |                              |
|                     |                              |
|                     |                              |
| ٤٨٠                 | بَابُ صَلَاةِ الاسْنِسْقَاءِ |
|                     |                              |
|                     |                              |

بَابُ اللِّبَاسِ

فهرس الأحاديث المشروحة \_\_\_\_

كِتَابُ الجَنَائِزِ كِتَابُ الجَنَائِزِ

٤99

يس

## الجُزْءُ التَّانِي

| 0 | كاة | الزَّ | اب | كتا |
|---|-----|-------|----|-----|
|---|-----|-------|----|-----|

| ئُلِّ أَرْبَعِينَ<br>١٥ | أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ بَعَثُهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ ثُ<br>مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                      | مسِه، ومِن دل حالِم دِينارا، أو عدله معافِر. (تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِم)).                                                                                                           |
| 17                      | ((وَلا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلّا فِي دُورِهِمْ))                                                                                                                                                           |
| 1 V                     | ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ))                                                                                                                                          |
| <b>\Y</b>               | ((لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ))                                                                                                                                                     |
| ١٨                      | ((فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا)                                                                                                            |
| ١٩                      | ((إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَم _وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ))                                                                                                             |
| ۲ •                     | ((مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلا زَكَاةً عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ))                                                                                                                                    |
| ۲۱                      | ((لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ))                                                                                                                                                                |
| ۲۲                      | ((مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلهُ الصَّدَقَةُ))                                                                                                         |
| ۲۳                      | ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ))                                                                                                                                                                               |
| ۳ ٤                     | أَنَّ الْعَبَّاسَ ﴾ سَأَلَ النَّبِيَّ ﴿ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ                                                                                               |
| دَقَةٌ، وَلَيْسَ<br>٢٥  | لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَا<br>فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ))                                 |
| Y 0                     | وِيهَ دُونَ حَسَدِ ،وَسَيِ رَنَّ مَسْرِ .<br>((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلا حَبِّ صَدَقَةٌ))                                                                                       |
| رِ))۲۲                  | ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: فِصْفُ الْعُشْ                                                                                        |
| ۲٦                      | ((أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْح: نِصْفُ الْعُشْرِ))                                                                                                              |

| ئرِ)). ۲٦                                             | ((لا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّ                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> V                                            | فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ                                                                                                                                                              |
| ۲۸                                                    | ((إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا، وَدَعُوا النُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا النُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ))                                                                                                                                                          |
| ۲۸                                                    | «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا»                                                                                                                                                        |
| ىْطِينَ زَكَاةَ<br>ــــــــــ۲۹                       | أَنَّ امْرَأَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﴿ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: ((أَتُّ<br>هَذَا؟)). قَالَتْ: لا. قَالَ: ((أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟)). |
|                                                       | أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: ((إِذَا أَدَّهُ<br>فَلَيْسَ بِكَنْزٍ))                                                                                                                   |
| ٣١                                                    | «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا؛ أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ»                                                                                                                                                                |
| ٣٢                                                    | ((وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ))                                                                                                                                                                                                                                 |
| ي الرِّكَازِ:<br>************************************ | ((إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِ<br>الْخُمُسُ))ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                        |
| ٣٣                                                    | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ                                                                                                                                                                                       |
| ۳٥                                                    | بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ                                                                                                                                                                                                                                         |
| رِّ… »ه ۳                                             | «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُ                                                                                                                                                |
| ٣٥                                                    | ((أغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ))                                                                                                                                                                                                              |
| ، أَوْ صَاعًا<br>8                                    | «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﴿ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ<br>مِنْ زَبِيبٍ»                                                                                                                             |
| مَنِ رَسُولِ<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | «أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «أَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَ<br>اللهِ»                                                                                                                                  |
| ٣٦                                                    | ﴿لا أُخْرِجُ أَبِدًا إِلاَّ صَاعًا﴾                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٦ <u></u> .« <sub>،</sub>                            | "<br>«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﴿ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّاثِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِير                                                                                                                                       |
| ۳۸                                                    | ابُ صَدَقَةِ التَّطَوع                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۸                                                    | ((سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّهُ))                                                                                                                                                                                          |

| ۳۸                                                                      | ((كُلُّ امْرِيْ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١١                                                                     | ((أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ))                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٢                                                                      | ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ))                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲3                                                                      | قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ))                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٣                                                                      | ((تَصَدَّقُوا)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ))                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>£</b> 0                                                              | ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ))                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كَانَ عِنْدِي<br>يْهِمْ، فَقَالَ<br>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَأَ<br>حُلِيٍّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ))<br>النَّبِيُّ ﷺ: ((صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ)) |
| ٤٧                                                                      | ((مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ))                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٧                                                                      | ((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ))                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٧                                                                      | (( لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِعَهَا ))                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨(                                                                     | ((الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ)                                                                                                                                                                                                                                         |
| o •                                                                     | بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| o •                                                                     | ((لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلِ عَلَيْهَا))                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| o Y                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٣                                                                      | ((إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلِ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ))                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| o <u> </u>                                                              | ((إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ)).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۰٤                                                                      | ((إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِم شَيْءٌ وَاحِدٌ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 00                                                                      | ((مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ))                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خُذْهُ، وَمَا لا                                                        | ( خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلِ فَخُ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٧                                                                      | فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ))فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ٥٩              | الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲              | ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ))                                                                                                                                                                           |
| ٦٢              | «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ اللهِ»                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٣              | ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ))                                                                                                                                                                         |
| ٦٣              | ((فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاثِينَ))                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۳              | ((فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ))                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٣              | ((فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ))                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٤              | «تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ»                                                                                                                                                                   |
| ٦٤              | أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عِلْهِ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلالَ                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٦              | ((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ))                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٦              | ((لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ))                                                                                                                                                                                                                                    |
| ))، ثُمَّ<br>٧٢ | دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) قُلْنَا: لا، قَالَ: ((فَإِنِّي إِذَّا صَائِمٌ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: ((أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا))، فَأَكَلَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٦٨              | ((لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ))                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٨              | ((قَالَ اللهُ ﷺ: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا))                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٩              | ((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً))                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٩              | ((إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ))                                                                                                                                                                 |
| ؟ قَالَ:<br>٧٠  | نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ (<br>((وَأَيَّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي))                                                                                           |
|                 | ( (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)                                                                                                                                                      |
| ٧٤              | ﴿كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ،                                                                                                                                                                  |
| V &             | «فِي رَمَضَانَ»                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٥ <u></u>      | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ۖ                                                                                                                                                                                                              |
| V 0             | ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ))                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ء<br>بی ﷺ       | أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ؛ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّ                                                                                                                                                           |
| هُ وَهُوَ       | فَقَالَ: ((أَفَطَرَ هَذَانِ))، ثُمَّ رَخُصَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِ                                                                                                                                                                   |
| ٧ <b>٥</b>      | صَائدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>VV</b>                               | «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ.»                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨                                      | ((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ))                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٨                                      | ((مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَةَ))                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V 9                                     | ((مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ))                                                                                                                                                                                                                                     |
| بيم، فَصَامَ                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : إِنَّ بَعْضَ                          | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَو<br>النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ<br>النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: ((أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ)) |
| ٧٩                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٠                                      | ((هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ))                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸٠                                      | أنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَل                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸١                                      | «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ»                                                                                                                                                                                                                  |
| ِقَعْتُ عَلَى                           | «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ» جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: ((وَمَا أَهْلَكَكَ؟)) قَالَ: وَ                                                                                                     |
| ۸۲                                      | امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Λ ξ                                     | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨٥                                      | ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ])                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>/</b>                                | ابُ صَوْم التَّطَوُّع وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عَاشُورَاءَ،                            | وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً، قَالَ: ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ))، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ                                                                                                                                                                                       |
| ۸٧                                      | قَالَ: ((يُكَفِّرُ الْسَنَةُ الْمَاضِيَةَ))                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۸                                      | ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ))                                                                                                                                                                                                                                      |
| ريفًا)) ٨٩ ٨                            | ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمَ عَنْ وَجْهِهِ النّارَ سَبْعِينَ خَ                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٩                                      | ﴿ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ»                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | وْأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ نَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَا                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٠                                      | عَشْرَةًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ł 1                                     | ((لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ))                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠ ١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ((غَيْرَ رَمَضَانَ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٢                                      | أَنَّ رَشُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣                                      | ((أَيَّامُ الْتَشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبُ، وَذِكْرَ لِلَّهِ ﷺ))                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 9 8                                                                        | "لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلا                                              | ((لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامِ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ<br>أَنْ يَكُمِنَ فِي صَمْهِ مَصُهُ أَجَلَّكُمْنِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 98                                                                         | ان پاکون عِي حَبُوم يَصْبُولُنَا (حَدَّ مُعَمِّ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 90                                                                         | ((لا يَصُومَنَّ أَحَدُّكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 90                                                                         | ((إذا انْتَصَفَ شُعْبَانُ فَلا تَصُومُوا))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ                                                   | ((لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِهِ<br>شَجَرَةِ فَلْيَمْضُغْهَا))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٦                                                                         | شُجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ِقُولُ: ((إِنَّهُمَا يَوْمَا<br>                                           | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَحَدِ، وَكَانَ يَ<br>عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٩٨                                                                         | أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً بِعَرَفَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99                                                                         | ((لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99                                                                         | ((لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>\•\</b>                                                                 | بُ الاعْتِكَافِ وَقِيَام رَمَضَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 • 1                                                                      | ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ،                                            | «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ الَّيْ: العَشْرُ الأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 1                                                                        | وايقط اهنه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ                                                  | أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            | , o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 • 7                                                                      | بعذِّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4                                                                        | بعدهِ<br>«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۰۳<br>۱۰۳<br>لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا                                    | بعدهِ  «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ »  «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ ـوَهُوَ فِي المَسْجِدِ ـ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۰۳<br>۱۰۳<br>لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا                                    | بعدهِ «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ » «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ _وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۰۳<br>۱۰۳<br>لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا                                    | بعدهِ  «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ »  «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ ـوَهُوَ فِي المَسْجِدِ ـ فَأْرَجِّلُهُ، وَكَانَ لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا »  (السُّنَةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۰۳<br>۱۰۳<br>لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا<br>۱۰٤<br>.»                       | بعدهِ «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ﴾ «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ _وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ﴾ لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰۳<br>لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا<br>۱۰٤<br>. »                             | بعدهِ  «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ »  «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لِيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَأَرَجِّلُهُ، وَكَانَ لِحَاجَةِ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا »  «السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً  ((لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِبَامٌ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ))  ((أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْ                                                                                            |
| ۱۰۳<br>۷ يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا<br>۱۰٤<br>۱۰۰                              | بعدهِ  «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ  «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَجِّلُهُ، وَكَانَ لِحَاجَةِ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا »  «السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً  ((لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِبَامٌ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ))  ((أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْ الأَوَاخِرِ))                                                                               |
| ۱۰۳<br>لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا<br>۱۰٤<br>. »                             | بعدهِ  «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ  «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لِحَاجَةِ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا »  «السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً  ((لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ))  ((أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْ الأَوَاخِرِ))  الأَوَاخِرِ))  قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: ((لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ)) |
| ۱۰۳<br>لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا<br>۱۰۵<br>۱۰۵<br>يَتَحَرَّهَا فِي السَّبْ | بعدهِ  «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ  «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَجِّلُهُ، وَكَانَ لِحَاجَةِ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا »  «السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً  ((لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِبَامٌ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ))  ((أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْ الأَوَاخِرِ))                                                                               |

| )))                                                       | بُ الحَجِّ                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114                                                       | ابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ                                                             |
| ءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ))                                    | ((العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَا   |
| •                                                         | قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ                       |
| 118                                                       | وَالْعُمْرَةُ))                                                                                         |
| مْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ)) ١١٦                                | يَا رَسُولَ اللهِ! أُخْبِرْنِي عَنْ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: ((لا، وَأَنْ تَ             |
| 117                                                       | ((الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ))                                                                 |
| 117                                                       | قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: ((الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ))                            |
| لِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ:                   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: ((مَن الْقَوْمُ؟))، قَالُوا: الْمُسْ          |
| •                                                         | ((رَسُولُ اللهِ))، فَرَفَعَتُ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجُّ؟ قَالَ:           |
| نْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا             | كَانَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسِ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَجَاءَت امْرَأَةٌ مَنْ خَا                    |
| 119                                                       | وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﴿ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ.            |
|                                                           | أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَتْ: إِنَّا أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ       |
| نٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا الله،                   | أَفَأُحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْر         |
| 119                                                       | فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ))                                                                        |
| مَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أَعْتِقَ، فَعَلَيْهِ أَنْ         | ((أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَ    |
| 171                                                       | يَحُجَّ حَجَّةً أَخْرَى))                                                                               |
|                                                           | ((لا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا ا    |
| <ul> <li>إ) قَالَ: أَخُ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي،</li> </ul> | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: ((مَنْ شُبْرُمَةُ أُ        |
|                                                           | قَالَ: ((حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟)) قَالَ: لا. قَالَ: ((حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، أَ                          |
| *قَرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلُ<br>رَبِّهُ *     | خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ)) فَقَامَ الا               |
| وَ تَطَوَّعٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادُ فَهُ         |
| 177                                                       | ابُ المَوَاقِيْت                                                                                        |
| ةً، وَلأَهْل نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ،                 | أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ: الجُحْفَ        |
|                                                           | وَلاَهْلَ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، (َ(هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أ |
| 177                                                       | أَنَّ النَّبِّيُّ ﴿ وَقَتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ                                              |
| 179                                                       |                                                                                                         |
| 179                                                       | أنَّ النَّدَّ ﴿ وَقَتَ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ: الْعَقِيقِ                                                  |

| 147                                                                    | بَابُ وُجُوهِ الإِحْرَام، وَصِفَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ ١٣٣١                                                | ﴿ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 178                                                                    | «مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 178                                                                    | ((أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلالِ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 178                                                                    | أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ،                                          | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: ((لا تَلْبَسُوا<br>وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بِالْبَيْتِ» ۔۔۔۔۔۱۳۷                                                  | ﴿كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٣٨                                                                    | ((لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ، وَلا يَخْطُبُ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ لأَصْحَابِهِ ــوَكَانُوا<br>): ((فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ<br>١٣٩     | فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ<br>مُحْرِمِينَ۔: ((هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟)) قَالُوا: لا. قَالَ<br>لَحْمِهِ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يْهِ. وَقَالَ: ((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ                                 | أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَ<br>عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرُمٌ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ،                                  | ((خَمْسُ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِا<br>وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 187                                                                    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا<br>نَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ<br>١٤٣ | حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟)) قُلْتُ: لا. قَالَ: ((فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِ<br>صَاع))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ِ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قُبْلِي.<br>هَا، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا.     | لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴿ مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اا<br>((إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ<br>وَإِنَّمَا أُجِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، فَلا يُنَقَّرُ صَيْدُ<br>وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ)). فَقَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ن العباس. إلا الإدجر<br>                                               | و دري او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                        | ي رئيس المعرف المعرف عن المنطق المنط |
| <b>{</b> 0                                                             | ((الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى ثَوْرِ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ 1 & 1 أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَّ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: ((اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي))... أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ ((نَحَرْتُ هَا هُنَا، وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ)) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا كَانَ لا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيّ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ... «أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ» 177 كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأُوَّلَ خَبَّ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. وَفِي رِوَايَةٍ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالبيت وَيَمْشَي أَرْبَعَةً ، .... «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ» قَبَّلَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ، فَقَالَ: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يُقَلِّكُ مَا قَلَّلُكُ » «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ، وَيُقْبِّلُ المِحْجَنَ» «طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَبِعًا ببُرْدٍ أَخْضَرَ» 177 «كَانَ يُهلُّ مِنَّا الْمُهلُّ فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ» 178 «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الثَّقَلِ اللَّهِ عَالَ فِي الضَّعَفَةِ لِمِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ» 178 «اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللهِ ﴿ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتُ ثَبِطَةً ـ تَعْنِي ثَقِيلَةً ـ فَأَذِنَ لَهَا» ((لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)). «أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﴿ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ» ((مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتُّهُ)) ﴿إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ» «لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﴿ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ » جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَقَالَ: «هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»

| \7\                           | ارَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَّى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ                                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ<br>فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ                                                                                        |
| صِّرينَ)) ١٦٧                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| نَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ        | ((اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ)) قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: ((وَالْمُقَ<br>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَ |
| 17.                           | أَذْبَحَ؟ قَالَ: ((اذْبَحْ وَلا خَرَجَ))                                                                                                                                                                                                     |
| 179                           | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ                                                                                                                                                             |
| 179                           | ((إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ ۚ إِلاَ النِّسَاءَ))                                                                                                                                             |
| 179                           | ((لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ))                                                                                                                                                                                   |
| نْ أَجْلِ سِفَايَتِهِ،<br>١٦٩ | أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﴾ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِ<br>فَأَذِنَ لَهُ                                                                                                         |
| ثُمَّ يَوْ مُونَ الْغَدَ      | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِرُعَاةِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنَّى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ،                                                                                                                                |
| 179                           | لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِلِيَكِ بِي النَّهْرِلِيَّ عَلَى يَوْمَ النَّفْرِ                                                                                                                                               |
| 1 V 1                         | «خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ يَوْمَ النَّحْرِ»                                                                                                                                                                                                 |
| 1 1 1                         | خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الرُّؤوسَ فَقَالَ: ((أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ؟))                                                                                                                                       |
| 1 1 1                         | ((طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ۖ)) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                             |
| 1 1 1                         | أنَّ النَّبِيَّ ﴿ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ                                                                                                                                                                          |
| ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى          | أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ                                                                                                                             |
| 1 1 1                         | الْبَيْتِ فَطَافَ بهِالْبَيْتِ فَطَافَ بهِ                                                                                                                                                                                                   |
| نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ        | وَعَنْ عَائِشَةَ ﴾؛ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ ــأَيْ: النُّزُولَ بِالأَبْطَحِــ وَتَقُولُ: «إِنَّمَا نَ                                                                                                                           |
| 177                           | ﴿ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ ﴾ ﴿ اللَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ ﴾                                                                                                                                          |
| 177                           | «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ»ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                       |
| لاةٌ فِي المَسْجِدِ           | ((صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَ                                                                                                                                    |
| 1 V &                         | الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِئَةِ صَلاةٍ))                                                                                                                                                                         |
| 177                           | بابُ الْفَوَاتِ والإِحْصَارِ                                                                                                                                                                                                                 |
| بِلَا»۲۷                      | ا قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَلَقَ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَا                                                                                                                                |
| 177                           | ((حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي))                                                                                                                                                                                   |
| 1 V V                         | ((مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرَجَ فَقَدَ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ))                                                                                                                                                                  |

| 179                                  | كِتَابُ البُيُوعِ                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٢                                  | بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ                                                                            |
| بَيْع مَبْرُورٍ))١٨٢                 | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: ((عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ               |
|                                      | ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ))، فَقِ    |
|                                      | شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَ      |
| لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا | حَرَامٌ))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ ٱللَّهَ            |
| ١٨٣                                  | جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ))                                                               |
| ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ))1۸٦           | ((إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ |
| ١٨٦                                  | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ                |
| ، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ   | كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَل لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ         |
|                                      | سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: ((بِعْنِيهِ بِوقَيَّةٍ))، قُلْتُ: لا. ثُمَّ قَالَ: ((بِعْنِيهِ)         |
| ، فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَقَالَ:   | حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ       |
| \AV                                  | ((أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذً جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ. فَهُوَ لَكَ)                            |
|                                      | ﴿ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ عَ |
| ): ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا،     | أَنَّ فِأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﴿ عَنْهَا، فَقَالَ                    |
| 14.                                  | وَ كُلُوهُ ﴾ )                                                                                                 |
| 191                                  | ((إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا)                |
| 197(                                 | اسَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ              |
| ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ    | ((خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))، ((أَمَّا بَعْدُ             |
| 195                                  | شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ﷺ!؟ ))                                                                     |
| ئ »                                  | انَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ، فَقَالَ: لا تُبَاعُ، وَلا تُوهَبُ، وَلا تُورَ                 |
| 197                                  | (كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا: أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبِيُّ ﴿ حَيٌّ، لا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا،          |
| 197                                  | (نَهَى النَّبِيُّ ﴿ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ »                                                              |
| 1 <b>4</b> Y                         |                                                                                                                |
| اهِلِيَّةِ١٩٧                        | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعٍ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَ         |
| 1 4 V                                | أَنَّ رَشُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 19V                                  | «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ٱلْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»                                        |
| ۲.,                                  | ((مَن اشْتَ ي طَعَامًا فَلا يَبِعُهُ حَتَّى تَكْتَالَهُ))                                                      |

| Y · ·((1         | «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»، ((مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا، أَوْ الرِّبَ                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲.۰              | ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ))                                                                                                                                                                                                       |
| ۲.۰              | «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ»                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۰۰              | « فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىَ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِ                                                                                                                                          |
| الدَّنَانِيرَ،   | قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ<br>آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ |
| يَوْمِهَا مَا    | آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأَعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ                                                                                                                                             |
| Y • E            | لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ))                                                                                                                                                                                                                         |
| Y • E            | «نَهَى ﷺ عَنِ النَّجْشِ»                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۰٥              | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ                                                                                                                                        |
| ۲٠٦              | «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ،                                                                                                                                              |
| Y • V            | ((لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)).                                                                                                                                                                                                  |
| Υ•Λ              | ((لَا تَلَقُّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ ثُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ))                                                                                                                                           |
| )) <u>.</u> .۸٠٢ | نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ((وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ                                                                                                                                            |
| ۲۰۸              | ((لَا يَسُم الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْم الْمُسْلِم))                                                                                                                                                                                                                 |
| Y 1 1            | ((مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))                                                                                                                                                   |
| لِلنَّبِيِّ ﷺ    | أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ                                                                                                                                         |
| Y 1 1            | فَقَالَ: ((أَدْرِكُهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا))                                                                                                                                                                                  |
|                  | غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، غَلَا السَّعْرُ، أ                                                                                                                                              |
| أَلْقَى اللهَ    | فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:((إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ<br>تَعَالَى، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ))                                                       |
| Y                | تَعَالَى، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلَبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ))                                                                                                                                                                               |
| Y                | ((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ))                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۳              | ((لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ))                                                                                                                                     |
| ۲۱۴              | ((فَهُوَ بِالْخِيَارِ لَٰلَاثَةَ أَيَّام))                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۱۳              | ((رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعًام، لَا سَمْرَاءَ))                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۱۳              | «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً، فَّرَدَّهَا، فَلْيُرْدَّ مَعَهَا صَاعًا»                                                                                                                                                                                       |
| (مَا هَذَا يَ    | أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَام، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: (                                                                                                                                            |
| ۲١٤              | صَاحِبَ الطَّعَام؟)) (( مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي))                                                                                                                                                                                                             |
| زةِ)].٥١٢        | ((مَنْ حَبَسَ الْعِنْبَ آيَّامَ الْقِطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدَ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَ                                                                                                                                |
| 117              | ((الْخَرَاجُ بالضَّمَان)) ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ                                                                                                                                                                                                    |

| خْدَاهُمَا بِدِينَارِ، فَأَتَاهُ<br>۲۱۷ | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِ<br>بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ظُ                                                                                                                    |
| Y 1 9                                   | الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ (لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ))                                                                                                                                             |
|                                         | "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا                                                                                                                         |
| Y19                                     | أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ                                                                                                                                                           |
| YY1                                     | ((مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ))                                                                                                                                                             |
| Y Y Y                                   | بَابُ النَّخِيَارِ                                                                                                                                                                                                            |
| Y Y Y(                                  | وَ (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا)                                                                                                             |
| Y                                       | ((اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ ۚ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ ))                                                                                                                      |
| 777                                     | ((حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا))                                                                                                                                                                                     |
| 778                                     | ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةً))                                                                                                                                                                                     |
| YY0                                     | بَابُ الرِّبَا                                                                                                                                                                                                                |
| (()                                     | لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: ((هُمْ سَوَاءُ                                                                                                                       |
| Y Y V                                   | ((الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ ))                                                                                                                                 |
| Y Y 9((                                 | ((لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض                                                                                                                          |
|                                         | ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّ                                                                                                     |
| 779                                     | مِثْلًا بِمِثْلِ أَن ))                                                                                                                                                                                                       |
| لِ ))9 ۲۲                               | ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْ                                                                                                          |
|                                         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ                                                                                                                          |
| Ý Y 9                                   | خَيْبَرَ هَكَذَا؟))                                                                                                                                                                                                           |
| ى مِنَ التَّمْرِ»٢٢٩                    | النَّهَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّ                                                                                                             |
| ۲۳·                                     | ((الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ))                                                                                                                                                                                  |
| تُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَىٰ         | اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْ                                                                                                             |
| [*·                                     | عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: ((لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ))                                                                                                                                   |
| ( <b>**</b>                             | أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً                                                                                                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                               |

| ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ )) ٢٣٣                          | ((إِذَا تَبَايَعْنُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | ((مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى                                                                                                                                  |
| YYY                                                       | «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ»                                                                                                                                                                      |
| أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ. قَالَ:         | أَنَّ رَسُولَ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ                                                                                                                                        |
| <b>TTT</b>                                                | «فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ»                                                                                                                                          |
| َنَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا »                            | «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ؛ أَنَّ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَا                                                                                                                                     |
| ،: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟)) قَالُوا:        | سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ                                                                                                               |
| 770                                                       | نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                             |
| يْنِ٥٣٣                                                   | أَن النَّبِيَّ ﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِي: الدَّيْنِ بِالدَّ                                                                                                                                  |
| <b>YYY</b>                                                | بَابُ الرُّخْصَةِ فِي العَرَايَا وَبَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ                                                                                                                                                        |
| YTV(5                                                     | أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: «أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْاً                                                                                                                                          |
| نَهَا رُطَبًا»نَهَا رُطَبًا                               | «رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُو                                                                                                                                   |
| ا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ              | أِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَ                                                                                                                                                 |
| Y <b>*</b> Y                                              | أَوْسُقِ                                                                                                                                                                                                                |
| ى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ»                              | «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَ                                                                                                                                          |
| Y**A                                                      | وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: ((حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ))                                                                                                                                              |
| هَا؟ قَالَ: ((تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ))٢٣٩                | أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهْوُ                                                                                                                                        |
| ، حَتَّى يَشْتَلَّ                                        | أَن النَّبِيُّ ﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ                                                                                                                                   |
| أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْتًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ | ((لَوْ بِعْيْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَ                                                                                                                                     |
| 749                                                       | بِغَيْرِ حَقٌّ ؟))                                                                                                                                                                                                      |
| لَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)) ٢٣٩                   | ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّر، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِ                                                                                                                            |
| 7                                                         | أَبْوَابُ السَّلَم وَالقَرْضِ وَالرَّهْنِ                                                                                                                                                                               |
| مٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ))٢٤٢                           | ((مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُو                                                                                                                                          |
| 7 8 7                                                     | ولِلْبُخَارِيِّ: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ))                                                                                                                                                                           |
| مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَ     | «كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ                                                                                                                                          |
| )». قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: «مَا كُنَّ      | «كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى : * أَأَهُ * مَ * ذَالَ * * |
| 1 4 1                                                     | سالهم عن دیت                                                                                                                                                                                                            |
| َّعَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ))Y&      | ((مَنْ أَخَذَ أَمُوَالَ النَّاس يُريدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَ                                                                                                                                     |

| هُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيثَةٍ إِلَى | «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا قَدِمَ لَهُ بَزُّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْ                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 787                             | مَيْسَرَةٍ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ»                                                                                                                                                                                               |
| وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ        | ((الظُّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،                                                                                                                   |
| 7 & 0                           | وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ))                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 & 0                           | ((لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ))                                                                                                                                              |
| ع أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ       | أَن النَّبِيَّ ﴿ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلِ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِ<br>بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا قَالَ: ((أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَا |
| 7 8 0 ( 5 1                     | بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا قَالَ: ((أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَا                                                                                                                       |
| 7 { 0                           | ((كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا))                                                                                                                                                                                             |
| Y & A                           | بَابُ التَّفْلِيسِ وَالحَجْرِ                                                                                                                                                                                                               |
| Y & A                           | · · · رَبِّ كِ · · · رِ<br>((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ))                                                                                                              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| فوجد مُتاعه بِعَيْنِهِ.<br>۲٤۸  | ((أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا،                                                                                                                      |
|                                 | فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ))                                                                                                                                                 |
|                                 | «أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبِ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ الل                                                                                                                           |
| 7                               | مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقَّ بِهِ»                                                                                                                                                                             |
| ro·                             | ((لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلَّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ))                                                                                                                                                                                         |
| ، اللهِ ﷺ ((تَصَدَّقُو          | أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فِي فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ                                                                                                                                     |
| غُرَمَائِهِ: ((خُذُوا مَ        | عَلَيْهِ))، فَتَصَدَّقَ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغ ذَلِكَ وَفَاءَ دُيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِـ                                                                                                                            |
| ro·                             | وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ))                                                                                                                                                                                                 |
| roY                             | أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ                                                                                                                                                      |
| وَعُرضْتُ عَلَيْهِ يَوْ         | «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَ                                                                                                                                    |
| 107                             | الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي السَّ                                                                                                                                                                       |
| 107                             | «فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ»                                                                                                                                                                                                 |
| لَهُمُ فَكُنْتُ فِي مَا ثَالَ   | <ul> <li>النَّبِيِّ ﴿ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّي سَبِي</li> </ul>                                                                                                                         |
| ۳۵۲ کست                         | العروض على النبي الله يوم عريف عدى من البت عن الم يجب على سير<br>يُنْبِتْ فَخُلِّي سَبِيلِي اللهِ                                                                                                                                           |
| o <b>{</b>                      | يَبْرِفَ عَـعْيَى ۚ رِيْرِي<br>((لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةِ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا))                                                                                                                                              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 | ((إِن الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلِ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَ                                                                                                                              |
| 00                              | 'نسكُ… ))                                                                                                                                                                                                                                   |

| Y0V                                                   | بَابُ الصَّلْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ،<br>۲۵۷      | ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَا<br>إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y • A                                                 | ((لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةٌ فِي جِدَارِهِ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y 7 •                                                 | ((لَا يَحِلُّ لِامْرِيُ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 771                                                   | بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 771                                                   | ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لَهُمَا أَبُو قَتَادَةً، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو | تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّ<br>خُطِّى، ثُمَّ قَالَ: ((أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّ<br>قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: ((حَقَّ الْغَرِيمِ، وَبَرِ<br>فَصَلَّى عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| صَاحِبِكُمْ))، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ         | أَن رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى مَا فُؤُنُ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّيَ، وَعَلَيْ بَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّيَ، وَعَلَيْ بَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّيَ، وَعَلَيْهِ بَاللّهُ وَالْوَكَالَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | بِ السَرِ لَدِ وَالَوْ لَا يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۱۷                                                   | رُرُونَ آللهُ: أَنْ قُلُونَ السَّرِيْكِينِ مَا ثُمْ يَكُنَ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ عَلَى الْحَدِينِ الْمَوْجَاءُ وَإِدَّا اللهِ الْحَدِينَ اللهِ الْمُؤْمِّدِينِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل |
| Y1A                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ         | أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((إِذَا أَتَيْتَ وَكِي<br>وَسْقًا))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 977                                                   | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةًـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YV•                                                   | ابَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YY•                                                   | أنَّ النَّبِيَّ ﴿ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YV•                                                   | ((وَاغْدُ يَا أُنْيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>YV</b> 0                                                                | نَابُ الْإِقْرَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YV0                                                                        | ((قُلِ الْحَقَّ، وَلَوْ كَانَ مُرًّا))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>YVV</b>                                                                 | بَابُ الْعَارِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YVV                                                                        | ((عَلَى الْيَلِهِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>YVV</b>                                                                 | ((أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ))                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بَةٌ مَضْمُونَةٌ، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟                               | ((إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعَارِيَ<br>قَالَ: ((بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ))                                                                                                                                                                                                                          |
| ((بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ)) ٢٧٩                                         | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنيَّنٍ، فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ:                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YA•                                                                        | يَابُ الغَصْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ع أَرَضِينَ))                                                              | ((مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَه                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا)) وَدَفَعَ الْقُصْعَةَ الصَّحِيحَةَ                                      | أَنَّ النَّبِيَ ﴿ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِي<br>طَعَامٌ، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: ((كُلُو<br>لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ.وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: ((طَعَامٌ إِ                                                                          |
|                                                                            | ((مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ زَ                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ِلِ اللهِ ﷺ فِي أَرْضٍ، غَرَسَ<br>ضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ<br>۲۸۱ | قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﴿ إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُو<br>أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا، وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﴿ بِالْأَرْهِ<br>النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ. وَقَالَ: ((لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ))<br>((إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا |
| ، چي بندِ تم هدا، چي سهرِ تم                                               | (رَإِن دِمَاءَ حَمْ وَالْمُوالَّحَمْ وَالْحَرَاطِيْتُمْ عَلَيْتُمْ حَرِامٌ، تَحْرَسُو يُومِّتُمْ لَمَدُ                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.7.                                                                       | ابُ الشُّفْعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لْحُدُّودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا                                     | اقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ ا<br>شُفْعَةَ»                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ِ أَنْ يَبِيعَ حَنَّى يَعْرِضَ عَلَى<br>٢٨٦                                | ((الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ: فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَاثِطٍ، لَا يَصْلُحُ<br>شَرِيكِهِ))                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>7</b>                                                                   | «قَضِي النَّبِّ ﷺ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 7.A.Y                    | ((الْجَارُ أَحَقُّ بِصَفَيِهِ))                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y                        | ((جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ))                                                                                                                                                                                           |
| <b>YAV</b>               | ((الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا ـوَإِنْ كَانَ غَائِبًاـ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا))                                                                                                             |
| Y 9 •                    | بَابُ القِرَاضِ                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۹۰(ر                    | ((نَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْ                                                                                                |
|                          | أنهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطاًهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدِ رَطْبَةٍ                                                                                                          |
| 79                       | أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا                                                                                                                                                          |
| Y 9 Y                    | بَابُ المُسَاقَاةِ وَالإِجَارَةِ                                                                                                                                                                                                |
| Y 9 Y                    | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعِ                                                                                                                            |
| َى لَهُمْ رَسُولُ<br>۲۹۳ | وَفِي رِوَايَةٍ لهما: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ<br>اللهِ ﷺ: ((نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا))، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ |
|                          | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺُدَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِ                                                                                                      |
| 3 9 7                    | فَمَرِ هَا                                                                                                                                                                                                                      |
| Y 9 0«                   | «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﴿ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ                                                                                                                      |
| Y 9 0                    | أَنَّرَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ                                                                                                                                                        |
| Y 9 7                    | «احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ»                                                                                                                             |
| Y 9 7                    | ((كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ))                                                                                                                                                                                                  |
| زًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ،   | ((قَالَ اللهُ ﷺ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرُّ<br>وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ))                         |
| Y 9 V                    | ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ))                                                                                                                                                                 |
| Y 9 V                    | ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ))                                                                                                                                                                   |
| Y 9 V                    | ((مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ))                                                                                                                                                                      |
| ۳۰۱                      | بَابُ إِخْيَاءِ الْمَوَاتِ                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۰۱                      | · · · رَ<br>((مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا))                                                                                                                                                     |

| **1                                                             | ((مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْنَةً فَهِيَ لَهُ))                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٢                                                             | ((لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ))                                                                                                                                                                       |
| ٣٠٢                                                             | ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ))                                                                                                                                                                                     |
| ٣٠٤                                                             | ((مَنْ أَحَاطَ حَاثِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ))                                                                                                                                                               |
| 7.0                                                             | ((مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ))                                                                                                                                        |
| 7.0                                                             | أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ                                                                                                                                                             |
| T • 0                                                           | أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ))                                                                                 |
| دٍّ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ،<br>٣٠٦                          | غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَامُ<br>وَالنَّارِ))                                                                                                             |
| ۳۰۸                                                             | بَابُ الوَّقْفِ                                                                                                                                                                                                  |
| يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ                            | ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْفَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ<br>يَدْعُو لَهُ))                                                                                      |
| اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا<br>سْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ | "أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﴿ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ<br>بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ »، قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَ<br>بِهَا)) |
| *•9                                                             | ُ (نَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ))                                                                                                                                 |
| لِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ ٣٠٩                      | بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِالْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ((وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَ<br>فِي سَبِيلِ اللهِ))                                                                                               |
| 417                                                             | َبَابُ الهِبَةِ وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى                                                                                                                                                                        |
| حَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟))، فَقَالَ:                              | َ بِهِ مَعْ فَرَا اللهِ هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَهِ<br>إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((فَارْجِعْهُ))                  |
| 717                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
| 718                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>718</b>                                                      | ((أَنْ أَنَا مَثَالُ السَّهُ ءَ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْبِهِ))                                                                                                                |

| ٣١٤((                      | ((لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٥                        | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا                                                                                                          |
| ا، فَزَادَهُ، فَقَالَ:     | وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﴿ نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ((رَضِيتَ؟)) قَالَ: لَا<br>((رَضِيتَ؟)) قَالَ: لَا، فَزَادَهُ، قَالَ: ((رَضِيتَ؟)) قَالَ: نَعَمْ |
| ٣١٦                        | ((الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ))                                                                                                                                       |
| بِرَهَا حَيًّا وَمَيِّنًا، | ((أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْهِ<br>وَلِعَقِبِهِ))                                        |
| فَالَ: هِيَ لَكَ مَا       | ﴿إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَن يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا فَا ع<br>عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا»           |
| <b>"</b> 17                | ((لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ))                                                                   |
| أَلْتُ رَسُولَ اللهِ       | حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضِاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَاثِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَ                                                                |
| ٣١٧                        | ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالً: ((لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ))                                                                                                 |
| ۳۱۷                        | ((تَهَادَوْا تَحَابُّوا))                                                                                                                                                 |
| ٣١٧                        | ((تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ))                                                                                                                 |
| ۳۱۷                        | ((يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ))                                                                                |
| ٣١٧                        | ((مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا))                                                                                                   |
| ٣١٩                        | بَابُ اللَّقَطَةِ                                                                                                                                                         |
| ٣١٩                        | ((لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا))                                                                                                    |
| ۳۱۹((                      | جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: ((اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا                                                                   |
| ٣٢١                        | ((مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالُّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا))                                                                                                               |
| TY 1                       | ((مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا))                                                                                 |
| ۳۲۱                        | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِ                                                                                                                           |
| ۳۲۱((                      | ((أَلَا لَا يَجِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ                                                      |
| ۳۲٤                        | بَابُ الفَرَاثِض                                                                                                                                                          |

| 778                                              | ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ))                                                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>**</b> ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **    | ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ))                                                                          |
| السُّدُسُ _تَكْمِلَةَ                            | فِي بِنْتِ، وَبِنْتِ ابْنِ، وَأُخْتِ؛ فَقَضَى النَّبِيُّ ﴿: لِلابْنَةِ النَّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الابْنِ<br>النَّلُئَيْنِ ــ وَمَا بَقِيَ فَلِلاَّخْتِ |
| ٣٢٨                                              | الثَّلُثَيْنِ ـ وَمَا بَقِيَ فَلِلاَّ خُتِ                                                                                                          |
| ٣٣٠                                              | ((لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ))                                                                                                              |
| ٣٣١                                              | إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: ((لَكَ السُّدُسُ))                                                                   |
| 777                                              | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ                                                                   |
| ***                                              | ((الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ))                                                                                                          |
| ***                                              | ((اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ))                                                       |
| ٣٣٤                                              | ((إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ))                                                                                                            |
| 440                                              | ((لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ)) وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| <b>**</b> **                                     | ((مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ))                                                                           |
| ***                                              | ((الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ))                                                                             |
| <b>***</b>                                       | ((أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ))                                                                                                                |
| 444                                              | بَابُ الوَصَايَا                                                                                                                                    |
| ُوبَةٌ عِنْدَهُ)٣٣٩                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                               |
|                                                  | ((الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّأ                         |
|                                                  | أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبَيَّ ﴿ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي ٱفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ،                                         |
| 787                                              | تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ))                                                                           |
| 7 8 8                                            | ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ))                                                                     |
| 780                                              | ((إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ؛ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ))                                         |
| 457                                              | بَابُ الْوَدِيعَةِ.                                                                                                                                 |
| <b>4.5</b> × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × |                                                                                                                                                     |

| ' <b>£</b> 9                                                                                                                                                                                                                                      | عَتَابُ النِّكَارِ<br>كِتَابُ النِّكَارِ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| )<br>رَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَـ<br>مَلَيْهِ بِالصَّوْم؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ))                                                         | ((یَا مَعْشَ                             |
| سَمِيهِ بِالصَّلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجِبُءً ﴾ .<br>أَنَا أُصَلِّى وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)) ٣٠٥                                                                  | •                                        |
| ا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))                                                                                                                                                             | •                                        |
| لْمَرْ أَةُ لِأَرْبَع: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)) ٦٥٠                                                                                                                 |                                          |
| ﴿ كَانَ إِذًا رَفّاً إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: ((بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي كَانَ إِذًا رَفّاً إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: ((بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي | · .                                      |
| سُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: ((إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُو                                                                                                                      | عَلَّمَٰنَا رَسُّ                        |
| شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ                                                                                                        |                                          |
| لَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ))                                                                                                                               | ( إِذَا خَطَ                             |
| ﷺ قَالَ لِرَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: ((أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟)) قَالَ: لَا. قَالَ: ((اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا)).٦٦                                                                                                                             | أَنَّ النَّبِيَّ                         |
| لْمُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ))                                                                                                                                               | (لَا يَخْد                               |
| مْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي ((اذْهَبْ، فَقَ<br>بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ))                                                                                                         |                                          |
| ُ<br>، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ))                                                                                                                                                                                      |                                          |
| النِّكَاحَ))                                                                                                                                                                                                                                      | _                                        |
| حَ إِلَّا بَوَلِيٌّ))                                                                                                                                                                                                                             | (لَا نِكَا                               |
| حَ إِلَّا بَوَلِيٌّ وَشَاهِدَيْنٍ))                                                                                                                                                                                                               | (لَا نِكَا-                              |
| رَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ))                                                                                                                                                                               | (أَيُّمَا امُّ                           |
| حُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ))                                                                                                                                                                  | ((لَا تُنْكَ                             |
| أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا))                                                                                                                                                           | ((الثَّيْبُ                              |
| لْوَلِيِّ مَعَ النَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ))                                                                                                                                                                                   | ((لَيْسَ لِأ                             |
| جُ الْمَزْأَةُ الْمَزْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَزْأَةُ نَفْسَهَا))                                                                                                                                                                               | ((لَا تُزَوِّ                            |
| ولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّغَارِ»                                                                                                                                                                                                                      | لانَهَى رَسُّ                            |
| بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ؛ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَها النَّبِيُّ                                                                                                                                        | أَنَّ جَارِيَةً                          |
| رَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا))٣                                                                                                                                                                                     | ((أَيُّمَا الْمُ                         |

| ۳۷٤         | ((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ))                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٥         | ((لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا))                                                                                                                                                                          |
| ٣٧٥         | ((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ)). وَفِي رِوَايَةٍ له:((وَلَا يَخْطُبُ))                                                                                                                                                                              |
| ٣٧٥         | ((وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ))                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۷٦         | «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﴿ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»                                                                                                                                                                                                             |
| ۳٧٦         | عَنْ مَيْمُونَةً نَفْسِهَا؛ أن النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ                                                                                                                                                                                          |
| ٣٧٧         | ((إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ؛ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ))                                                                                                                                                                             |
| ٣٧٨         | "رَخُّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا»                                                                                                                                                                |
| ٣٧٨         | «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ»                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٧٨         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكُل لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ                                                                                                                                              |
| لَى يَوْمِ  | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ<br>((أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِ                      |
| ٣٧٨         | الْقِيَامَةِ))                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٨٠         | «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۸۱         | ((لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ))                                                                                                                                                                                                          |
| زَوَّجَهَا، | طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَ<br>فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ) |
| ۳۸۲(۱       | فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ)                                                                                                                                           |
| ۳۸٤         | ابُ الكَفَاءَةِ وَالخِيَارِ                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸٤         | ﴿ (الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا))                                                                                                                                            |
| ۲۸٥         | ((انْكِحِي أُسَامَةَ))                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۸٥         | ((يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ)). وَكَانَ حَجَّامًا                                                                                                                                                                        |
| ٣٨٥         | «خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ»                                                                                                                                                                                                             |
| "AV((       | قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ                                                                                                                                         |
|             | انَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسُلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَا                                                                                                                    |
|             | وردَّ النَّبِيُّ ﴿ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنَّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ                                                                                                                                 |
| ٠٨٨         | نِكَاخًا)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>-</b>    | أن النَّبِيُّ ﴿ رَدُّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحِ جَدِيدٍ                                                                                                                                                                                  |
| وَعَلِمَــٰ | وْأَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ،                                                                                                                                                 |
| ٠٨٨         | باشلامر ا                                                                                                                                                                                                                                                        |

| تْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا،       | تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَالِيَّةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| بِالصَّدَاقِ                                                         | فَقَالَ: ((الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ))، وَأَمَرَ لَهَا          |
| وْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ     | الْأَيُّمَا رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَ |
| T41                                                                  | إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا»                              |
| ِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»                                      | "وَبِهَا قَرْنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِ |
| <b>791</b>                                                           | ﴿ فَضَى عُمَرُ فِي الْعِنِّينِ، أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً ﴾                         |
| <b>~9~</b>                                                           | بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ                                                       |
| لِكِنْ أُعِلَّ بِالإِرْسَالِ                                         | و ( مَلْعُونٌ مَنْ أَنَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا)). رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَ       |
| <b>٣9٣</b> (((L                                                      | ((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَ   |
|                                                                      | ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ،       |
| هَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا)) <u>.</u> ٣٩٥ | ((فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَ    |
| ، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: ((أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا      | كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ      |
| بِدَّ الْمَغِيبَةُ                                                   | لَيْلًا)) _يَعْنِي: عِشَاءً_ لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِ          |
| rq7                                                                  | ((إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا))       |
| نلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ     | ((إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ الرَّجُ     |
| T9A                                                                  | سِرَّهَا))                                                                      |
| : ((تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ،      | قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:          |
| تِ))                                                                 | وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْه   |
| ا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ                             | «كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَ    |
| للهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا  | ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ ا    |
| <b>8</b> • 1                                                         | رَزقتنا ))                                                                      |
| لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ))                         | ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ،      |
| عَنْهَا))                                                            | ((كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى                |
| وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ                              | أن النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ         |
| ِم وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُمُّ    | ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّو           |
| •                                                                    | ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا)). ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَ      |
|                                                                      | أَنْ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِ      |
| صُّغْرَى، قَالَ: ((كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَر        | الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ ٱلْعَزْلَ الْمَوْؤُدَةُ الْ     |
| • 0                                                                  | يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ))                                    |

| رْآنُ» ٥٠٤         | ﴿ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُ                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٥                | "فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ # فَلَمْ يَنْهَنَا"                                                                                                                                                                                    |
| <b>{•V</b>         | أَنْ النَّبِيِّ ﴿ كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَاثِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ                                                                                                                                                                     |
| ٤٠٩                | ابُ الصَّدَاقِ                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٠٩                | أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةً، وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا                                                                                                                                                                             |
| وَاجِهِ اثْنَتَىٰ  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| ، خَمْسُمِائَةِ    | «سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﴿ كُمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْ<br>عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ |
| ٤١٠                | دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﴿ لِأَزْوَاجِهِ "                                                                                                                                                                             |
| نَىيْءٌ، قَالَ:    | لَمَّا تِنَرُقَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةً ﷺ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَعْطِهَا شَيْئًا))، قَالَ: مَا عِنْدِي                                                                                                                         |
| 113                | ((فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ؟))                                                                                                                                                                                                  |
| 7 / 3              | ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا))                                                                                                                    |
| ۳۱3                | قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ _امْرَأَةٍ مِنَّا_ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ                                                                                                                                              |
| ٤١٤                | ((مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ))                                                                                                                                                      |
| ٤١٤                | أَنَّ النَّبِيَّ ، اللَّهِ اللَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَين                                                                                                                                                           |
| ٤١٥                | «زَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمِ مِنْ حَدِيدٍ»                                                                                                                                                                       |
| ٤١٥                | «لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَّاهِمَ»                                                                                                                                                                              |
| ٤١٥                | ((خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ))                                                                                                                                                                                                      |
| مَهَا_ فَقَالَ:    | أن عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ـتَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَ                                                                                                                    |
| £10                | أَن عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ـ تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَ<br>((لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ))، فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ              |
| £ 1 V              | ابُ الوَلِيمَةِ                                                                                                                                                                                                                       |
| رَسُولَ اللهِ.     | أن النَّبِيَّ ﴿ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فقَالَ: ((مَا هَذَا؟))، قَالَ: يَا                                                                                                                         |
| { \ V              | إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: ((فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ))                                                                                                             |
| £ \                | ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا))                                                                                                                                                                          |
| £ \                | ((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ؛ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ))                                                                                                                                                           |
| الدَّعْوَةَ فَقَاٰ | ((شَرُّ الطَّعَام طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ                                                                                                          |
| . \ A              | عَصَى اللهَ وَرَاسُولَهُ))                                                                                                                                                                                                            |
| . 1 9              | ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ))                                                                                                                        |
| 19                 | ((فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ))                                                                                                                                                                                           |

| لثَّالِثِ شُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ             | ((طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ ال                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٠                                                    | اللهُ بِهِ))                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>٤ .</b>                                             | «أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ»                                                                                                                                                              |
| دَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ،             | ﴿ أَقَامَ النَّبِيُ ﴿ يَنْ خَيْرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَ<br>فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ<br>وَالْأَقِطُ، وَالسَّمْ: ﴾ |
| ، فَبُسِطَتْ، فَأَلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ،          | فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ                                                                                                                                    |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| لَّذِي سَبَقَ» ــــــ ٤٢٢                              | «إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ ا                                                                                                                                     |
| 773                                                    | ((لَا آكُلُ مُتَّكِئًا))                                                                                                                                                                                                             |
| 773                                                    | ((يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ))                                                                                                                                                               |
| تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ         | أَنِ النَّبِيِّ ﴿ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: ((كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا                                                                                                                                         |
| <b>173</b>                                             | تَنْزِل فِي وَسَطِهَا))                                                                                                                                                                                                              |
| كَرِهَهُ تَرَكَهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ تَا                                                                                                                                          |
| £ 7 7                                                  | ((لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ))                                                                                                                                                          |
| 773                                                    | ((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءَ))                                                                                                                                                                        |
| <b>٤</b>                                               | بَابُ القَسْم                                                                                                                                                                                                                        |
| مِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا            | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: ((اللَّهُمَّ هَذَا قَسْ                                                                                                                                           |
| ٤٢٥                                                    | تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ))                                                                                                                                                                                                            |
| نائِلٌ)) ۔                                             | ((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ هَ                                                                                                                                  |
| مَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ       | «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُ                                                                                                                                  |
| 277                                                    | عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ»                                                                                                                                                                                                    |
| ، لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي))_٤٢٦                      | ((إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ                                                                                                                                           |
| ئِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ ٢٦_                 | أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَا                                                                                                                                   |
|                                                        | «قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا                                                                                                                                                |
|                                                        | عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوٓ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ اهْ                                                                                                                                   |
| £ Y 7                                                  | الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا»                                                                                                                                                                                         |
| <u> ۲۲</u>                                             | اكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُر                                                                                                                                           |
| فَدًا؟))، يُريدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِرَا           | أَنْ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: ((أَيْنَ أَنَا خَ                                                                                                                                              |
| £ 7 7                                                  | لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ                                                                                                                                                                  |
| هُمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» ٢٦                       | «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَ                                                                                                                                     |

وَاحِدَةٌ)).

((لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ)) بَابُ الخُلْع 247 أَنَّ امْرَأَةَ ثَلَبِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي َ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِيَ الْإِسْلَام، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: َ ((أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟))، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً)) 247 وَفِي رِوَايَةٍ له: «وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا». 247 «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً» 247 أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْس كَانَ ۚ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: «لَوْلَا مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَفْتُ فِي وَجْهِهِ» «وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ». 244 كتَابُ الطَّلَاق 250 ((أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ)). وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمِ إِرْسَالَهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَمَن أَبُو اللهِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطِهُرَ، ثُمَّ اَنْ شَاءَ ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا)) £47 «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْليقَةً» ﴿أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ»\_٤٣٨ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْتًا، وَقَالَ: ((إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ)) ٢٣٨. ﴿ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ" أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: ((أَيُلْعَبُ بِكِنَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَا بَيْنَ أَظُّهُرِكُمْ؟)). حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟\_...٤٤ طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ۞: ((رَاجِعِ امْرَأَتَكَ))، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: ((قَدُ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا))

طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((فَإِنَّهَا

| يهِ النَّبِيُّ ١٤٠ النَّبِيُّ     | أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: «وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً»، فَرَدَّهَا إِلَّا                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 733                               | ((ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ))                                                                                               |
| 733                               | وَفِي رِوَايَةٍ: ((الطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ)).                                                                                                                            |
| ()                                | ((لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ                                                                          |
| 733                               | ((إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ))                                                                                |
| 733                               | ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ))                                                                                   |
| زاب: ۲۱]\$ کا کا                  | «إِذًا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ». وَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاح                                                               |
| <b>£ £ £</b>                      | «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»                                                                                                             |
| قَالَ: ((لَقَدْ عُذْتِ            | أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْدِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ،                                                                       |
| <b>£ £ V</b>                      | بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ))                                                                                                                                                        |
| £ £ A                             | ((لَا طَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ))                                                                                                               |
| يَمْلِكُ))8                       | ((لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَّا يَمْلِكُ، وَلَا عِنْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا                                                                   |
|                                   | ((رُفِعَ اِلْقَلَمُ عَنْ ثَلَائَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُر، وَعَ                                                                         |
| ٤٥٠                               | يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ))                                                                                                                                                                |
| £0Y                               | بَابُ الرَّجْعَةِ                                                                                                                                                                       |
| ی رَجْعَتِهَا» ۲۵۲                | ·<br>أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: «أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَ                                                              |
|                                   | أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ١ سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: «فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْ                                                                   |
| £0Y                               | وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا))                                                                         |
| <b>£0 £</b>                       | بَابُ الْإِيلَاءِ وَالطِّهَارِ وَالكَفَارَةِ                                                                                                                                            |
| ةً»                               | * «آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِين كَفَّارَ                                                                            |
|                                   | «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ الْمُؤْلِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَ                                                                      |
| £00                               | «أَذْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿ كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولِيِ»                                                                                                |
| •                                 | «كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْ                                                          |
| <b>{00</b>                        | بِإِيلَاءٍ»                                                                                                                                                                             |
| نُبْلَ أَنْ أَكَفَّرَ، قَالَ:<br> | أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﴿ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَ<br>((فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ)). |
|                                   | ((كَفُّ وَلَا تَعُدُ))                                                                                                                                                                  |

دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((حَرِّرْ رَقَبَةً)) قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ))، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنْ الصِّيَامِ؟ قَالَ: ((أَطْعِمْ عِرْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِينَ مِسْكِينًا))

باَبُ اللِّعَانِ

«سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيم، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلَّتُكُّ عَنْهُ قُدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا» ((حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ تَعَالَى، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي؟ قَالَ: ((إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ ((أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ الَّذِي رَمَاهَا بهِ)) أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: ((إِنَّهَا مُوجِبَةٌ))\_\_\_\_81 وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدِ فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْن قَالَ: «فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، ، فَطَّلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنَّ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ عِيهِ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ: ((غَرِّبْهَا)). قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: ((فَاسْتَمْتِعْ قَالَ: ((طَلَّقْهَا)). قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ: ((فَأَمْسِكُهَا)). سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْم مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتُهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ ــوَهُوَ يُنْظُرُ إِلَيْهِـــ احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِّرِينَ)) 278 «مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ» أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ؟ قَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِبل؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَمَا أَلْوَانُهَا؟)) قِالَ: حُمْرٌ. قَالَ: ((هَلْ فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ؟))، قَالَ: نَعَمْ. قَالُ: ((فَأَنَّى ذَلِكَ؟))، قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: ((فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ)).

| 177                | كَ العِدَّةِ وَالإِحْدَادِ وَالاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ، فَأَذِنَ         | أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ﴿ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالِ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ                                                                                                                             |
| £7V                | لَهَا، فَنَكَحَتْ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £7V                | أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً                                                                                                                                                                                                   |
| £7V                | «وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُر»                                                                                                                                                     |
| ٤٦٧                | «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ»                                                                                                                                                                                                                |
| £7V                | ((لَيْسَ لَهَا شُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ))                                                                                                                                                                                                                             |
| ئىبۇغا،            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٦٩                | ((لَا تَحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَه<br>إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أظْفَارٍ))      |
| ٤٦٩                | ((وَلَا تَخْتَضِبُّ))                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٦٩                | ((وَلَا تَمْتَشِطْ))                                                                                                                                                                                                                                                |
| جْهَ، فَلَا        | جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّهُ يَشِبُ الْوَ-<br>تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ)). قُلْمُ |
| تُ: بِأَيِّ        | تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ)). قُلْم                                                                                                                            |
| 274                | شيءِ الْمُتشِط؛ قال: ((بِالسَّدرِ)).                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦٩                | يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ قَالَ: ((لَا))                                                                                                                                              |
| ُ جُدِّي<br>جُدِّي | طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتِ أَنْ تَجُدَّ نَخِلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيّ ﴿ فَقَالَ: ((بَا                                                                                                                                        |
| ٤٧٠                | نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا))                                                                                                                                                                                              |
| ي؛ فَإِنَّ         | أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ، فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﴿ أَن أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِ                                                                                                                                            |
| ، فَقَالَ:         | زَوْجِي لَمْ يَتْرُكُ لِي مَسْكَنَاً يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: ((نَعَمْ)). فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي                                                                                                                                      |
| ، قالت:<br>۱۷۶     | ((امْكُنِي ْفِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)). قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.<br>نَتَنَ                                                                                                                               |
|                    | فَقَضَى بِهِ بَغْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ<br>وَمَا يَهُ إِنَّا اللَّانَ عُثْمَانُ مَا يَا يَعْدُ اللَّهُ عَثَانِهُ عَأَنْ فَوْسَاءً مَا يَعْدُ اللَّهُ عَثَ                                                                                                              |
|                    | «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ»، قَالَ: فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ.                                                                                                                                       |
| ٤٧٢                | «لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»                                                                                                                             |
| <b>{ \ Y</b>       | «إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ؛ الْأَطْهَارُ»                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>{ V Y</b>       | «طَلَاقُ الْأُمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ»                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۷                 | ((لَا يَحِلُّ لِامْرِيْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ))                                                                                                                                                             |
| ٧٥ <u></u>         | «تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»                                                                                                                                                                                         |
| <b>V</b> 0         | ((اهْرَأَةُ الْمَفْقُودِ اهْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبِيَانُ))                                                                                                                                                                                                |
| ٧٦                 | ((لَا يَبِيتَنَّ رَجْلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَم))                                                                                                                                                                          |

| ٤٧٦             | ((لَا يَنْخُلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ))                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ِ تَحِيضَ       | أَن النَّبِيُّ ﴿ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: ((لَا تُوُّطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى                    |
| ٤٧٧             | حَيْضَةً))                                                                                                                                |
| <b>٤٧٧</b>      | ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ))                                                                                        |
| ٤٨١             | بُ الرَّضَاع                                                                                                                              |
| ٤٨١             | ((لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ))                                                                                              |
| ٤٨١             | ((انْظُرْنَ مَٰنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ))                                                             |
| ٔ<br>رُضِعِيهِ، | يَا رَسُولَ الِلَّهِ، ۚ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. قَالَ: ((أَ |
| ٤٨١             | تَحْرُمِي عَلَيْهِ))                                                                                                                      |
| لَمَّا جَاءَ    | أَنْ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَ             |
|                 | رَسُولُ اللهِ ﴿ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. وَقَالَ: ((إِنَّهُ عَمُّكِ))                        |
| ، فتوفي         | «كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ                    |
| £               | رَسُولُ اللهِ ﴿ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ»                                                                                   |
| ٤٨٥ <u></u>     | ((إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ))           |
| ۲۸3             | ((لَّا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلُ الْفِطَامِ))                                            |
| ٤٨٦             | «لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ»                                                                                                    |
| ٤٨٦             | ((لَا رَضَاعٌ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ))                                                                       |
|                 | أنهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﴿            |
| ٤٨٦             | ((كَيْفَ وَقَلْدْ قِيلَ؟)) فَفَارَقَهَا عُقْبَةً. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ                                                             |
| ٤٨٦             | «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ أَن تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى»                                                                                      |
| ٤٨٨             | بُ النَّفَقَاتِ                                                                                                                           |
| ا أَخَذْتُ      | يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَ        |
| يَكْفِيكِ       | مِنْ مَالِّهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: ((خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُونَكِ مَا               |
| £               | وَيَكَفِي بَنِيكِ))                                                                                                                       |
| ٩               | ((يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ))              |
| ۹۱              | ((لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ))                                               |
| كْتَسَيْتَ      | يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: ((َأَنَّ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا ا             |
| ۹۲              | وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ))                                                                                               |
| ۹۲              | ((وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ))                                                                       |

| ((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ)) وبلفظ: ((أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ))9٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| $(( \tilde{a} \tilde{a}\tilde{a}\tilde{a}))$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسِ كَمَا تَقَدَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| رُبُتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| طَلُقْنِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». قَالَ: «فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ سُنَةٌ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| طَلِّقْنِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». قَالَ: «فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ سُنَةٌ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ)). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| وَلَدِكَ)). قَالَ: عَنْدِي آَخَرُ؟ قَالَ: ((ِأَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ)). قَالَ: عَنْدِي آخَرُ، قَالَ: ((أَنْفَقْهُ عَلَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| خَادِمِكَ)). قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ((أَنْتَ أَعْلَمُ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبَرُ ؟ قَالَ: ((أُمَّكَ)). قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((أُمَّكَ)). قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| ((أُمَّكَ)). قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| بُ الحَضَانَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اد |
| مُ الحَضَانَةِ<br>يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اد |
| بُ الحَضَانَةِ  يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِفَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اد |
| بُ الحَضَانَةِ  يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي  وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي))  يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِثْرِ أَبِي عِنْبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ)). فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَد بِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اد |
| بُ الحَضَانَةِ  يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي  وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي))  يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِثْرِ أَبِي عِنْبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ)). فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَد بِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اد |
| بُ الحَضَانَةِ  يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْنِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﴿: ((أَنْتِ أَحَقُ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي)) ٩٩.  يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئِرِ أَبِي عِنْبَةً، فَجَاءَ زَوْجُهَ فَقَالَ النَّبِيُ ﴿: ((يَا خُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ)). فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَم بِنِ اللهَ إِنَّ أَنْ تُسْلِمَ. فَأَقْعَدَ النَّبِيُ ﴿ الْأُمْ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَ بَيْنَهُمَ فَمَالَ إِلَى أَيْهِمَا لَيْ إِلَى أَيْهِمَا شِئْتَ). فَالْ إِلَى أَبِيهِ، فَأَخَذَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اد |
| بُ الحَضَانَةِ  يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَقَنِي يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﴿ : ((أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي)) ٩٩. يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعْنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنبَةً، فَجَاءَ زَوْجُهَ فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ : ((يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ)). فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَم بِيدِ النَّي اللهِ إِنَّ رَوْعِي يُرِيدُ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَمُ بِيدِ أَيَّهُمَا شِئْتَ)). فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَمَ بِيدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَمَ النَّي اللهِ إِنَّ نَعْدَ الصَّي بَيْنَهُمَ الْمَالَمَ، وَأَبْتِ الْمُ أَنْ تُسْلِمَ. فَأَقْعَدَ السَّبِي الْمُ أَنْ وَهُذِهُ إِلَى أَيْهِ، فَأَخَذَهُ وَلَا أَنْ بَا عُلَالَهُمْ الْهُدِهِ)). فَمَالَ إِلَى أَيهِ، فَأَخَذَهُ مِنْ اللّهِ الْمُ أُمِّهِ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ الْهُدِهِ)). فَمَالَ إِلَى أَيهِ، فَأَكُنَ أُمِّهِ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ الْهِدِهِ)). فَمَالَ إِلَى أَيهِهِ، فَأَخْذَهُ اللَّهُ اللهِ أَلَى أُمَّةٍ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ الْهِدِهِ)). فَمَالَ إِلَى أَيهِهِ، فَأَخَذَهُ اللَّذِي أُحَدَّهُ اللَّهُ اللهِ الْمُعَمِّلِهُ اللّهِ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةِ الْفَيْهِ الْمُؤْمَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِةُ اللْهُ الْمُؤْمِنُهُ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللْهِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ | اد |
| بُ الحَضَانَةِ  يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﴿: ((أَنْتِ أَحَقُ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي)) ٩٩.  يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنْبَةً، فَجَاءَ زَوْجُهَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنْبَةً، فَجَاءَ زَوْجُهَ فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ : ((يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ)). فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَهُ بِهُ اللّهِ إِلَى أَنْ أَنْ تُسْلِمَ، وَأَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ)). فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَهُ بِمُنْ إِلَى أُمِّذِي اللهِ إِلَى أَمْدِهِ أَمُّكَ، وَهَذِهِ أَنَّهُ أَنْ تُسْلِمَ. فَأَقْعَدَ النَّبِي ﴿ الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَفْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمُ فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَأَخَذَهُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ )) فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَأَخَذَهُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اد |

## الجُزْءُ الثَّالِثُ

| 0                                                                                                                                   | الجنايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| للهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّيِّبُ<br>٧                                                                                     | ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيُ مُسْلِم؛ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ ال<br>الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ؛ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ))                                                                                                                     |
| فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا<br>يُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ<br>٧                                          | ((لَا يَعِولُ قَتْلُ مُسْلِم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ مُتَعَمِّدًا فَيُعَادِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُ<br>مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَادِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُ<br>الْأَرْضِ))                                                           |
| Υ                                                                                                                                   | ُ ((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ))                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٩                                                                                                                                   | ((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ))                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٩                                                                                                                                   | ((وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ))                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٠                                                                                                                                  | ((لَا يُقَادُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ)) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ»                                                                                                                                                                                                                             |
| ةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهُمٌ يُعْطِيهِ<br>صَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكاكُ<br>١٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ الوَحْيِ غَيْرُ القُرْآنِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّ<br>اللهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الهِ<br>الأَسِيرِ، وَ أَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»                                                                 |
| مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ                                                                                             | ((المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى<br>بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ))                                                                                                                                                                 |
| بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ، فُلَانٌ، حَتَّى<br>اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ<br>١٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: «مَنْ صَنَعَ<br>ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ<br>حَجَرَيْنِ»                                                                                                |
| ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا ١٤                                                                                                 | أَنَّ غُلَامًا لِأَنَاسِ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأَنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتُوا النَّبِيَّ ﷺ                                                                                                                                                                                                         |
| ىِي، فَقَالَ: ((حَتَّى تَبْرُأَ))، ثُمَّ<br>عَرَجْتُ، فَقَالَ: ((قَدْ نَهَيْتُكَ                                                    | أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنِ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: أَقِدْ<br>جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ!<br>فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ)). ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﴿ أَ<br>صَاحِبُهُ |

| اقْتَتَكَتِ امْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى                                                      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى                                                          |   |
| عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ                                                  |   |
| لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّمَا هَذَا مِنْ                                                             |   |
| إِخْوَانِ الكُهَّانِ))، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ                                                                                                                                   |   |
| "مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فِي الْجَنِينِ؟ قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: "كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى»                       |   |
| أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّتَهُ لَكَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا العَفْوَ، فَأَبُوا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبُوا،                                          |   |
| فَأَتُواْ رَسُولَ اللهِ ١ فَأَبُوا إِلَّا القِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّضْرِ:                                                                      |   |
| يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:                                                 |   |
| ((يَا أَنْسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ)). فَرَضِيَ القَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ                                                                    |   |
| مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ))                                                                                                                                                  |   |
| ((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًا أَوْ رِمِّيًا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ)) |   |
| ((إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ))                                                                             |   |
| أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ. وَقَالَ: ((أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ))                                                                                            |   |
| «قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ»                                                                                           |   |
| ((فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ؛ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا العَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا))٢٢                                                   |   |
| بُ الدِّيَاتِ                                                                                                                                                                                 | Į |
| ٠<br>١٠٠٠ - ١٠١١ - ١٠١١ - ١٠١١ - ١٠١١ - ١١٠١١ - ١١٠١١ - ١١٠١١ - ١١٠١١ - ١١٠١١ - ١١٠١١ - ١١٠١١ - ١١٠١١ - ١١٠١١ - ١١٠                                                                           |   |

((أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي السَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي السَّفَتْ الدِّيَةُ، وَفِي السَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي السَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي السَّفَتَيْنِ الدِّيَةِ، وَفِي السَّفَقَيْنِ الدِّيَةِ، وَفِي المَا أَمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الصَّلْبِ الدِّيَةِ، وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً مِنْ الْإِبلِ، وَفِي المَنْقَلَةِ خَمْسَ مِنْ الْإِبلِ، وَفِي المَنْقَلِةِ خَمْسَ مِنْ الْإِبلِ، وَفِي المَنْقَلِةِ مَنْ الْإِبلِ، وَفِي المَنْقَلِةِ مَنْ الْإِبلِ، وَفِي المَنْقَلِةِ خَمْسَ مِنْ الْإِبلِ، وَفِي المَنْقَلِةِ حَمْسَ عَشْرَةً مِنْ الْإِبلِ، وَفِي المَنْقَلِةِ حَمْسُ مِنْ الْإِبلِ، وَفِي المَنْقَلِةِ مَنْ الْإِبلِ، وَفِي المَنْ الْإِبلِ، وَفِي المَنْقَلِةِ مَنْ الْإِبلِ، وَإِنَّ الرَّجُلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبلِ، وَفِي السَّنِّ خَمْسُ مِنْ الْإِبلِ، وَإِنَّ الرَّجُلِ عَشْرُونَ جَلَقَةً وَعَلَى أَهْلِ الدَّهَبِ اللَّذَي الْإِبلِ، وَعِيْ المَنْ الْإِبلِ، وَإِنْ الرَّجُلِ عَشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ)). ورواية بِلَفْظِ: ((وَعِشْرُونَ بنِنِي مَخَاضٍ)) بَدَلَ ((بَنِي لَبُونٍ)).

| ا أَوْلَادُهَا)) ٢٦                                                                              | ((الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَ                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| َ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ<br>٢٩                                            | ((إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ الجَاهِلِيَّةِ)) الجَاهِلِيَّةِ))                                                                         |
| ِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا<br>٣٠                                          | ((أَلَا إِنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ـمَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَاــ مِئَةٌ مِ<br>أَوْلَادُهَا))                                                                               |
| T1                                                                                               | ((هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ)) ــيَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                         |
| <b>"</b> 1                                                                                       | ((دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ))                                                                                                    |
| ٣١((و                                                                                            | ((دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنْ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبِيَ                                                                                             |
| ~                                                                                                | ((مَنْ تَطَبَّبَ _ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا _ فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَ                                                                                                     |
| كُلُّهُنَّ عَشْرٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ))٣١                                                      | ((فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ))، ((وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ،                                                                                                                 |
| <b>**</b>                                                                                        | ((عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ))                                                                                                                                     |
| ِ حَتَّى يَبْلُغَ النُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا)) ٣٣                                                  | ((دِيَةُ المُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ))، ((عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ                                                                                                    |
| لِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ<br>ww                                         | ((عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَا                                                                                                 |
| عَشَرَ أَلْفًا»                                                                                  | بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ))<br>﴿قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﴿ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﴿ دِيَتَهُ اثْنَيْ                                       |
|                                                                                                  | كُنْ وَبُنْ وَمَعِي ابْنِي، فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟))، قُلْتُ: ابْنِي أَ                                                                                                                      |
| <b>r</b> o                                                                                       | عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ)                                                                                                                                                            |
| ~~~                                                                                              | ابُ دَعْوَى الدَّم وَالقَسَامَةِ                                                                                                                                                             |
| جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مَحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ                                              | َ<br>أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْل ومُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَ                                                                                                |
| نَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللَّهِ                                         | أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهَّلِ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ                                                                                                   |
|                                                                                                  | مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأُنحُوهُ حُويِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَ                                                                                                |
|                                                                                                  | اللهُ ﷺ: ((كَبِّرُ كَبِّرُ)) يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَ<br>أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبِ))، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ |
| ت. فكنبوا. إِنَّا وَاللَّهِ مَا فَتَلَاهُ، فَقَارُ<br>حَقِّٰنَ: دَهُ صَاحِبُكُهُ؟)) قَالُما: لَا | ان يُدُوا صَاحِبُكُم، وَإِمَّا أَنْ يَادُنُوا بِحَرْبُ)، فَكُنْبُ إِلَيْهِم فِي دَلِدُ<br>لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ: ((أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَ             |
|                                                                                                  | يَحْوَيْصُهُ وَمُحْيِطُهُ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ سَهُلٍ. ﴿رَابُعْمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُو<br>قَالَ: ((فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟)) قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُو           |
|                                                                                                  | مِئَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ                                                                                                                 |
|                                                                                                  | T                                                                                                                                                                                            |

| الله ﷺ بَيْنَ نَاسِ                                 | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧                                                  | مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ                                                                                                                                                                                        |
| ٣٩                                                  | بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٩                                                  | ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا))                                                                                                                                                                                            |
| ٤٠                                                  | ((مَنْ خَرَجَ عَنْ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ))                                                                                                                                                |
| ٤١                                                  | ((تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ))                                                                                                                                                                                                    |
| هُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.<br>يْؤُهَا))               | ((هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، كَيْفَ حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟)) قَالَ: الله<br>قَالَ: ((لَا يُبْحُهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَ              |
| <b>{ E</b>                                          | ((مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمَرُكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ))                                                                                                                                                       |
| ٤٥                                                  | بَابُ قِتَالِ الجَانِي وَقَتْلِ المُرْتَدِّ                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٦                                                  | ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ))                                                                                                                                                                                                     |
| النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:                               | قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتُهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى ((أَيعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ))                                                                    |
| نَاحٌ)). وَفِي لَفْظٍ<br>٤٧                         | ((لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُ<br>((فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ))                                                                               |
| اللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا،<br>٤٨                    | «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ المَاشِيَةِ بِا<br>وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ المَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ»                                                        |
| يَّلَ ٤٩                                            | فِي رَجُلِ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ: «لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ»، فَأُمِرَ بِهِ، فَقُ                                                                                                                              |
| ٤٩                                                  | ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ))                                                                                                                                                                                                            |
| انَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخْذَ<br>اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَ | أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﴿ وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَا الْمِغْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﴿ فَقَالَ: ((أَلَا |
| ٤٩                                                  | دَن <sub>َ</sub> '))                                                                                                                                                                                                                             |

25

## كِتَابُ الحُدُودِ

| > 7 |  | ني | الزّا | حَدُّ | ب | بكاد |
|-----|--|----|-------|-------|---|------|
|-----|--|----|-------|-------|---|------|

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْشُدُكَ بِاللهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ الْآخَرُ \_وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ لَعَمْ. فَاقَضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَذَنْ لِي، فَقَالَ: ((قُلْ)). قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَرَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخبِرْتُ أَنْ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ فَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَرَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخبِرْتُ أَنْ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِمْرَأَتِهِ، وَإِنِّي بَيْدِهِ، لَأَقْضِينَ بَيْدِهِ، لَأَقْضِينَ بَيْنِكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ الْمَرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنْ النَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِينَ بَيْنِكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، وَاغْدُ يَا أَنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، وَاغْدُ يَا أَنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتُ فَالْ رَحُمْ هَا اللهِ اللهُ لَقُنَ سَيلًا عَام، وَاغْدُ يَا أَنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتُ فَلْ رَبُولُ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، وَاغْدُ يَا أَنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا))

((خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ؛ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالنَّيِّبِ؛ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ))\_\_\_\_\_\_\_٥٦

أَتَى رَجُلٌ مِنْ المُسْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي زَنَيْتُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ الله ﴿ فَقَالَ: ((أَبِكَ جُنُونٌ؟)) قَالَ: لَا مَقَالَ: ((أَفْهَلُ أَحْصَنْتَ؟))، قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ : ((اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ)) ٢٥ قَالَ: لَا مَا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﴾، قَالَ لَهُ: ((لَعَلَّكَ قَبَلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظُرْتَ؟)) قَالَ: لَا يَا رَسُولُ الله ﴿

"إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانَّ أَنْ يَقُولَ وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانَ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقَّ فِي كِتَابِ اللهِ ؛ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ حَقَّ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوْ الاعْتِرَافُ ﴾ ٢٠ (إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدُهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِئَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ﴾ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِئَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ﴾ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِئَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ﴾ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِئَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ﴾ وَلَا يُعْرَا مِنْ شَعْرٍ ﴾ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِئَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَعْهَا وَلُو بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ﴾ وَلَا يُخْدُوهَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ والمُحَدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ والمُحْمَودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اللهَ عَلَى الْمَعْمِ الْمُعْمَى الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمَا الْحَدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الْمَا مُنْعِيْنَا الْمُؤْمِلُكُونُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُولُولُ الْوَلْ اللهُ عَلَى الْمَلْكُونُ الْمَاسُولُ الْمَالُمُ الْمُعْلِلُهُ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْ الْمُؤْمُ اللهُ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَالُكُمْ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعَلِيْنَ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

| له، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ                         | أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهِهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ ال                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| )) ((لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً                            | عَلَيٍّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ ﴿ وَلَيِّهَا. فَقَالَ: ((أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا                                                                                                       |
| 7.8                                                     | لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ))                                                                                                                                         |
| 77                                                      | «رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً»                                                                                                                                |
| 77                                                      | وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»                                                                                                                                                            |
| لِرَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ:                              | كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ إ<br>((اضْرِبُوهُ حَدَّهُ)). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((      |
| رحدوا عِنكالا فِيهِ مِالهِ                              | ((اصرِبوه حده)). فقالوا: يا رَسُولُ اللهِ، إِنَّهُ اضْعَفَ مِن دَلِك، فقال: (رَّ<br>شِمْرَاخِ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً)). فَفَعَلُوا                                                              |
| ندْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ                       | ((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَ                                                                                                          |
|                                                         | فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ))                                                                                                                                                                            |
| 79                                                      | أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ                                                                                                                                          |
| فَالَ: ((أُخْرِجُوهُمْ مِنْ<br>٧٠                       | لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﴿ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَ لَيُوتِكُمْ))                                                                                                        |
| V1                                                      | ((ادْفَعُوا الْحُدُودَ، مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا))                                                                                                                                                           |
| V1                                                      | ((ادْرَأُوا الحُدُودَ عَنْ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ))                                                                                                                                                       |
| V1                                                      | ((ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ))                                                                                                                                                                            |
| سِتْرِ اللهِ تَعَالَى، وَلْيَتُبْ<br>٧٢                 | ((اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِ<br>إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ ﷺ)) |
| ٧٣                                                      | نابُ حَدِّ القَذْفِ                                                                                                                                                                                                |
| ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ<br>٧٣ــــــــــ٧٣ | «لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ<br>وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الحَدَّ»                                                                              |
| َّتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ<br>٧٤                | أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَ<br>﴿: ((الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)) الحَدِيثَ                                        |
| لمَمْلُوكَ فِي الْقَدْفِ إِلَّا                         | «لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُنْمَانَ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ ا<br>أَرْبَعِينَ»                                                                                            |
| <b>/ 1</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                    |

| <b>VV</b>                                                                                | بُ حَدِّ السَّرِقَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بَارُ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| دِينَارٍ فَصَاعِدًا)) ٧٧                                                                 | ((لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)). ((تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُهِ                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| <b>VV</b>                                                                                | ((اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ))                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>VV</b>                                                                                | أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى اللَّهِ عَلَى مِجَنَّ ثَمَنَّهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ۷٧((۵                                                                                    | ((لَعَنَ الله السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَ                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| نَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ<br>فِ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ) ٧٩.             | ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟))، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّهِ                                                                                                                                    |       |
| ٨٠                                                                                       | «كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا»                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ۸۲                                                                                       | ((لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ، وِلَا مُخْتَلِسٍ، قَطْعٌ))                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ۸۲                                                                                       | ((لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ))                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| سُولُ اللهِ ﴿: ((مَا إِخَالُكَ<br>يَءَ بِهِ، فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرِ اللهَ<br>) ثَلَاثًا  | أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلِصِّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَ<br>سَرَقْتَ))، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَ. وَجِ<br>وَتُبْ إِلَيْهِ))، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ)               |       |
| ۸۲                                                                                       | ((اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ))                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| ٨٤                                                                                       | ((لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ))                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| يهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ<br>ِمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ<br>٨٤  | عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فَقَالَ: ((مَنْ أَصَابَ بِ<br>خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ،<br>يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ))                                                    |       |
| هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي<br>٨٦                                        | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ _لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ_: (ا<br>بِدِ؟))                                                                                                                                                                                                                      |       |
| مَا سَرَقَ، قَالَ: ((اقْطَعُوهُ))<br>نَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ<br> | جِيءَ بِسَارِق إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِ فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْقَلْعِ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْحَامِسَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))  ذَكَ الشَّافِعُ ۚ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ |       |
| ΛΥ                                                                                       | <ul> <li>أَنَّ الْمَافِهِ * إِن القَتَارِ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسَوِ خِـــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |       |

| ۸۸                        | بابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ المُسْكِرِ                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸                        | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| ۸۸                        | «جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلِّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ»                             |
| ، الرَّابِعَةَ<br>٨٩      | ((إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ<br>فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ)) |
| ۹٠                        | ((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ))                                                                                                        |
| ۹٠                        | ((لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ))                                                                                                                |
| ۹۱                        | «لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ»                                                    |
| َ الْخَمْرُ:<br>١         | «نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَ<br>مَا خَامَرَ الْعَقْلَ»   |
| ۹١                        | ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ))                                                                                                      |
| ۹۲                        | ((مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ))                                                                                                          |
| ۹۳                        | «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ »                                     |
| ۹ ٤                       | ((إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ))                                                                                      |
| ، بِدَوَاءٍ،<br>ــــــع ٩ | أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ ﴿ سَأَلَ النَّبِيَّ ﴿ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ<br>وَلَكِنَّهَا دَاءٌ))           |
| ۹٥                        | بَابُ التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ                                                                                                                   |
| ۹٥                        | ((لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ))                                                                          |
| ۹٦                        | ((أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الحُدُودَ))                                                                                           |
| ، وم<br>دُيْتُهُ» ـ ۹     | «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَهَ                            |
| ٩٧٧                       | ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ))                                                                                                             |
| ١٨                        | ((تَكُونُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ، وَلَا تَكُن الْقَاتِلَ))                                                                       |

| 1 • 1                             | الجِهَادِ                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0                               | ((مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ))                                                                                                                         |
| 1.0                               | ((جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ))                                                                                                                                             |
| الْعُمْرَةُ)) ١٠٦ إ               | قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الحَجُّ وَ                                                                                                             |
| ١٠٨                               | ((أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟)) قَالَ: نَعَمْ: قَالَ:((فَفِيهِمَا فَجَاهِدٌ))                                                                                                                                                   |
| ١٠٨                               | ((ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ؛ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا))                                                                                                                                              |
| 1 • 9                             | ((أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ المُشْرِكِينَ))                                                                                                                                                       |
| 11.                               | ((لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ))                                                                                                                                                           |
| 11.                               | ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِّمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا؛ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ))                                                                                                                                    |
| 117                               | ((لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ))                                                                                                                                                                   |
| رَارِيَهُمْ ".١١٢                 | «أَغَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَا                                                                                                              |
| دِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا:<br>۱۱۳ | ((اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْ<br>وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا))                                                                          |
| 1 1 V                             | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا                                                                                                                                                      |
| 119                               | «شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ                                                                                                           |
|                                   | سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِ<br>مِنْهُمْ))                                                                                             |
| 17•                               | ((ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ))                                                                                                                                                                               |
| انِا۲۱                            | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَ                                                                                                       |
| 171                               | ((اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ))                                                                                                                                                           |
| بقرة: ۱۹۵]، قَالَهُ رَدُّ         | إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَعْنِي: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلتَّهُلُكَةِ ﴾ [ال<br>عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ |
| 1 7 8                             | حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ۞ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَّعَ                                                                                                                                                              |
| 3 7 8                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| . Y 7                             | أَنَّ النَّبِيِّ ۞ فَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ                                                                                                                                                                        |

| فَأُخْبَرَاهُ،           | فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلِ قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ<br>فَقَالَ: ((أَيُكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟)) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171                      | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ المَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّاثِفِ                                                                                                                                   |
| لِّقٌ بِأَسْتَارِ<br>١٢٨ | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَا<br>الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))                            |
| ١٢٨                      | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْرًا                                                                                                                                      |
| ١٢٨                      | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ المُشْرِكِينَ                                                                                                             |
| ١٢٨                      | ((إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ)) ۗ                                                                                                                     |
| ١٢٨                      | ((لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ))                                                                                      |
| سَآءِ إِلَّا مَا اللَّهُ | أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَكُ مِنَ ٱللِهِ<br>مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]                             |
|                          | بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلَّا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَ<br>وَنُفَّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا                                |
| ١٣٢                      | قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.                                                                                                              |
| 144                      | ((لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الخُمُسِ))                                                                                                                                                             |
| 144                      | شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَقَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ.                                                                                                          |
| مَيْشِ١٣٣                | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَ                                                                        |
| 144                      | ئُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ.                                                                                                              |
| 144                      | أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ                                                                         |
| جَفَهَا رَدَّهَا<br>۱۳۳  | ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَ <b>عْ</b><br>نِيهِ))                                                         |
| ١٣٤                      | ((يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ))                                                                                                                                                        |
| ١٣٤                      | (ْيُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ))                                                                                                                                                       |
| 140                      | ِ ( ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ))<br>( ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ))                                                                  |
| 10                       | ِ (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ))<br>(قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ))                                                                                                                              |
| ٣٥                       | ِ<br>(لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا))                                                                                       |

| ِنَ بِخَيْلٍ وَلَا<br>١٣٧    | كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ المُسْلِمُو<br>رِكَابِ                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا<br>١٣٨ | غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﴿ طَائِفَةً، وَ<br>فِي المَغْنَمِ                                                                                                  |
| 144                          | ((ْإِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ))                                                                                                                                                                         |
| نَّ خُمُسَهَا لِله           | ((أَيُّمَا قَرْيَةِ أَتَيْتُمُوهَا فَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةِ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِرْ                                                                                                      |
| 1 & •                        | وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ)) السَّنَا الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَم                                                                                                                        |
| 1 £ 7                        | بَابُ الجِزْيَةِ وَالهُدْنَةِ                                                                                                                                                                                                         |
| 1 & Y                        | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا ـيَعْنِي: الْجِزْيَةَ ـ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ                                                                                                                                                              |
| لْجِزْيَةِ. ١٤٢              | أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأَخَذُوهُ، فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْ                                                                                                       |
| 1                            | بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِريًّا                                                                                                               |
| ۱ ٤٣                         | ((الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى))                                                                                                                                                                                                |
| ضْيَقِهِ))۱٤٣                | ((لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَه                                                                                                              |
|                              | أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ _فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ _ وَفِيهِ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَ<br>عَبْدِ اللهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو: عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ<br> |
| <br>فَرَجًا))<br>فَرَجًا)    | بعص                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا))                                                                                                              |
| 1                            | بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْي                                                                                                                                                                                                            |
| 1 2 7                        | "سَابَقَ النَّبِيُّ ﴿ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنْ الْحَفْيَاءِ »                                                                                                                                                         |
| ٤٦                           | أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ                                                                                                                                                      |
| ٤٦                           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٩                           |                                                                                                                                                                                                                                       |

| 101                             | ابُ الأَطْعِمَةِ                                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104                             | ·<br>((كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ))                                                           |
| لِ»ل                            | «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْ           |
| 104                             | «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، ۖ نَأْكُلُ الْجَرَادَ»                                               |
| لهِ ﷺ فَقَبِلَهُ» ٥٥٠           | عَنْ أَنْسٍ ﷺ فِي قِصَّةِ الْأَرْنَبِ قَالَ: «فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ ال                       |
|                                 | «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنْ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَ            |
|                                 | «قُلْتُ لِجَابِرِ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاللَّهِ ا                   |
| م: ١٤٥]، فَقَالَ شَيْخٌ         | أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِ مَا أُوحِىَ إِلَىٰٓ مُحَرِّمًا ﴾ الآية [الانعا           |
| 107((                           | عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: ((خَبْنَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ          |
| 107                             | «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا»                                                              |
| 107                             | _فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ_ «فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ                                                    |
| \                               | «نَحَوْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ»                                                      |
| \                               | «أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﴿»                                                                      |
| 107                             | أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا                 |
| 109                             | بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ                                                                                         |
| م قِيرَاطٌ))9١٥٩                | ·<br>((مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْ    |
|                                 | ((إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ.         |
|                                 | سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: ((إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ،                          |
| 109                             | فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ)                                                                           |
| 17.                             | ((إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتُهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ))                               |
| أَمْ لَا؟ فَقَالَ: ((سَمُّوا    | أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ |
| 171                             | اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ))                                                                                   |
| عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: ((إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ                  |
| 177                             | السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ))                                                                                       |
| 177                             | ((لَا تَتَخِذُوا شَيْنًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا))                                                                      |
| 177                             | أَنَّ امْرَأَةَ ذَبِحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا                        |

| _                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مًّا الظُّفُرُ: فَمُدَى                                                | ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ؛ أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَ<br>الْحَبَشَةِ))                                                                |
| 178                                                                    | "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا"                                                                                                                              |
| ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُو<br>١٦٤                                          | ((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا اللَّهِبْحَةَ))<br>الذَّبْحَةَ))                                                        |
| 177                                                                    | ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ))                                                                                                                                                             |
| 177                                                                    | ((الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لْيَأْكُلْ))<br>((ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ)) |
| 177                                                                    | ((ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ))                                                                                                                 |
| 17/                                                                    | ناتُ الأُضْحِيَة                                                                                                                                                                                   |
| عَلَ <i>ی</i> صِفَاحِهِمَا.<br>۱٦۸ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | َ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ و<br>وَفِي لَفْظِ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ                                      |
| ْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ<br>١٦٨                                          | ((اشْحَذِي الْمُدْيَةَ))، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: ((بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ<br>مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمِّةٍ مُحَمَّدٍ))                                      |
| 179                                                                    | ((مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا))                                                                                                                           |
| للهِ))179                                                              | ﴿ (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ ال                                                                              |
|                                                                        | ((أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا،<br>ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي))                                   |
| ١٧١                                                                    | ((لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ))                                                                                          |
| ةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا                                             | «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَإ<br>خَرْمَاءَ وَلَا ثَرْمَاءَ»                                                    |
| ، الْمَسَاكِينِ، وَلَا<br>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا عَلَى<br>أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا                                      |
| \ <b>\</b> {                                                           | ﴿ نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ﴾                                                                                      |
| 177                                                                    | ابُ العَقِيقَةِ                                                                                                                                                                                    |
| V7                                                                     | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا                                                                                                                              |
| ٧٦                                                                     | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَتَّى عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً                                                                                  |
| Y7                                                                     | ((كُلُّ غُلَام مُرْتَهَنِّ بعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى))                                                                                                 |

| 144               | ، الأيْمَان وَالنَّذورِ.                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨١               | ((أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ))                                                                                                                           |
| 141               | ((لَا تَنَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ ))                                                                                                                                                                            |
| ١٨٢               | ((يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ))، ((الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ))                                                                                                                                                          |
| ١٨٣               | ((وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ))                                                                                                                            |
| ۱۸٤               | ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ))                                                                                                                                                                            |
| 140               | كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﴿ (لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ))                                                                                                                                                                                               |
| الْيَمِينُ        | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: قُلْتُ: وَمَا ا                                                                                                                        |
| 177               | الْغَمُوسُ؟ قَالَ: ((الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئِ مُسْلِم هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ)).                                                                                                                                                                      |
| وَ قَوْلُ         | وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَّاخِذُكُمُ أَلَّهُ بِٱللَّغْوِ فِى أَيْمَنِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، قَالَتْ: هُم                                                                                                                         |
| ١٨٨               | الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، بَلَى وَاللهِ                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٨٩               | ((إِنَّ لِلهِ تِسْعةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ))                                                                                                                                                                             |
| 197               | ((مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا؛ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ))<br>وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هِ، عَنِ النَّبِيِّ هِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: ((إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْ |
| نرَجُ بِهِ        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 197               | ُ مِنَ الْبَغِيلِ)}                                                                                                                                                                                                                                       |
| 198               | ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينِ))                                                                                                                                                                                                               |
|                   | ( ( مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ                                                                                                                |
| 198               | وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) أَ.                                                                                                                                                                               |
| 198               | ((وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ))                                                                                                                                                                                                      |
| 198               | وَلِمُسْلِمِ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: ((لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيةٍ))                                                                                                                                                                              |
| 190               | نَذَرَتْ أَخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ (لِتَمْشِ وَلْتُرْكَبْ)                                                                                                                                                 |
| 190               | ((إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا: فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام))<br>اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﷺ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنَّ تَقْضِيَهُ،   |
| فقال:             | اسْتَفْتَى سَغَد بَنَ عَبَادَةً ﴿ رُسُولَ اللَّهِ ﴿ فِي نَدْرٍ كَانَ عَلَى آمَهِ، تَوْفَيْتَ قَبَلَ أَنْ تَقْضِيَّهُ،                                                                                                                                     |
| ۱۹٦<br>ندير       | ((اقْضِهِ عَنْهَا))                                                                                                                                                                                                                                       |
| ((هَارِ<br>تَا رَ | نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلَّا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﴿ فَسَأَلُهُ، فَقَالَ:                                                                                                                               |
| ، فطِيعاِ<br>۷۹۷  | كَانَ فِيهَا وَثَنَّ يُعْبَدُ؟)) قَالَ: لا ((أَوْفِ بِنَذْرَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِي                                                                                                                            |
|                   | رَحِم، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ))<br>£ُنَّ مُ دُور وَالَّا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)                                                                                                                                                  |
| ي بيتِ<br>۱۹۸     | أَنَّ رَكُجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُٰولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ؛ أَنْ أُصَلِّيَ فِ<br>الْمَقْدِس، فَقَالَ: ((صَلَّ هَا هُنَا))                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ! <b>7 7</b>      | ((لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي))                                                                                                                                      |
|                   | وَعَنْ عُمَرَ ۞ قَالَ : قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْ                                                                                                                                  |
| 99                | الْحَرَام. قَالَ: ((فَأُوْفِ بِنَذْرِكَ))                                                                                                                                                                                                                 |

| ۲٠١               | بُ القَضَاءِ                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ • ٤             | ((القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ))                                                                             |
| ۲ • ٤             |                                                                                                                                                       |
| ۲ • ٤             | P · · ·                                                                                                                                               |
| ۲ • ۲             |                                                                                                                                                       |
| ۲ • ۲             | ((لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْن وَهُوَ غَضْبَانُ))                                                                                              |
| گیْفَ<br>د رو     | ((إِذَا تَقَاضَٰى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي تَ                                    |
| 7 • 7<br>A • 7    |                                                                                                                                                       |
| 7 • 9             |                                                                                                                                                       |
| نِ فِي<br>4 . ع   | ((يُدْعَى بِالقَاضِي العَادِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِّدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْر<br>عُمْرِهِ)) |
| Y1.               | عَمْرِهِ)<br>((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً))                                                                                   |
|                   | رَرَمْنَ يُعْجِيعِ قُومُ اللهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم، احْتَجَبَ اللهُ                           |
| دون<br>۲۱۰        | حَاجَتِهِ)                                                                                                                                            |
| ۲۱.               | ••                                                                                                                                                    |
| ۲۱.               | ﴿لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ»                                                                                      |
| ۲۱,               | اتُ الشَّهَادَاتِ                                                                                                                                     |
| <b>۲</b> 1٤       | ·<br>((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا))                                              |
| وَلَا             | ((إِنَّ خَيْرَكُمْ ۚ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ                              |
| ۲۱٤.              | يُسْتَشْهَدُونَ))                                                                                                                                     |
| لِأَهْل           | ((لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِع                                     |
| ۲۱٥.              | الْبَيْتِ))                                                                                                                                           |
| 110.              | ((لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٌ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ))                                                                                             |
| ُّحذُكُ<br>حُذُكُ | ﴿ إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ۞، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأَءُ                    |
| 1 <b>1 V</b> .    | الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ "                                                                                                        |
| ۲۱۸.              | عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ                                                                         |
| r 1 9             | أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ لِرَجُلِ: ((تَرَى الشَّمْسَ)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ))_                                |

| 77.                                                                   | أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***</b>                                                            | بَابُ الدَّعاوَى وَالبَيِّنَاتِ                                                                     |
| رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِن الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى        | ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ                                      |
| 777                                                                   | عَلَيْهِ))                                                                                          |
| <b>YYY</b>                                                            | ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))                                |
| رَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ ٢٢٣     | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَّ                             |
|                                                                       | ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٌ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ ا                              |
|                                                                       | ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُ                              |
|                                                                       | أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِّوَ                           |
| لَهُ مِنَ النَّارِ))لاَهُ مِنَ النَّارِ)                              | ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينِ آثِمَةٍ؛ تَبَوَّأَ مَقْعَ                             |
| رُلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ     | ((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ                |
| 777                                                                   | مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ ))                                             |
| تُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ   | أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا                            |
| YYA                                                                   | المَنْ هِيَ فِي يَلِهِ اللهِ الله |
| YYA                                                                   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ                                          |
| يْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: هَذِهِ أَقْدَامٌ | ((أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزِ الْمُدْلِحِيِّ؟ نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَ                              |
| YY9                                                                   | بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ))                                                                            |
| <b>TTI</b>                                                            | يِتَابُ العِتْق                                                                                     |
| كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ))                    | ((أَيُّمَا امْرِي مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ                            |
|                                                                       | ((وَأَيُّمَا امْرِي مُسْلِّم أَعْتَقَ امْرَ أَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ؛ كَانَتَا                       |
|                                                                       | ((وَأَيُّمَا امْرَأَةً أَعْتَقَتِّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً؛ كَانَتْ فِكَاكَهَا                         |
|                                                                       | سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((إِيمَانٌ إِ                                |
|                                                                       | ((مَنْ أَعْنَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَ                           |
|                                                                       | ((لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَ                          |
| ( <b>*</b> Y                                                          | ((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم، فَهُوَ حُرُّ))                                                     |
| هُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّأُهُمْ   | أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَ                     |
| 1YA                                                                   | أَنْكُرُ ثُلُ                                                                                       |
| عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتَ ٣٩٣                 | «كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ                              |

| 744                     | ((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779                     | ((الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ))                                                                           |
| Y & 1                   | ابُ المُدَبَّرِ وَالمُكَاتَبِ وَأُمِّ الوَلَدِ                                                                                                    |
| لَالَ: ((مَنْ           | أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَنْ ، فَقَ        |
| 7 & 1                   | يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟)) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَّمَانِمَائَةِ دِرْهَم                                                         |
| Y & Y                   | ((الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ))                                                                           |
| 7 8 7                   | ((إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ))                                                    |
| 7                       | ((يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ))                                  |
| تَهُ الْبَيْضَاءَ       | «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْتًا، إِلَّا بَغْلَا                  |
| Y { { {                 | وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً»                                                                                                        |
| 7 8 0                   | ((أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا؛ فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ))                                                                      |
| بَوْمَ لَا ظِلَّ<br>۲٤٦ | ((مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللهُ إَ<br>إِلَّا ظِلَّهُ)) |
| TEV                     | بُ الجَامِع                                                                                                                                       |
| Y0                      | ب                                                                                                                                                 |
| ، فَانْصَحْهُ،          | ·<br>((حَقُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ            |
| Yo                      | وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُهُ، وَإِذًا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ)).                                                |
| Y0Y                     | ﴿ (النَّطُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ))                                                  |
| ۲٥٣                     | ((الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ))                                  |
| Y 0 8                   | ((إِذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ ))                                                                            |
| Y08                     | ُ ﴿<br>((لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا))                               |
| Y00                     | رَا إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا))                                                 |
| Y00                     | ُ رَبِّ اللهِ مَنْكُمْ قَائِمًا))<br>((لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا))                                                                 |
| Y00                     | رُرُو يَسْرَبُنُ مُعْدَقِهِمْ مَا لَيْنَاكُنُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ))                                             |
| 707                     | رر إِدِهِ اللهُ مَا الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ))                                    |
|                         | (رَيِسِمُ الصَّعِيرُ عَلَى الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ،            |
|                         |                                                                                                                                                   |
| قه))۷٥٧                 | ﴿ ((لَا تُنْدَوُّوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَ                      |

| YOA                   | ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللهُ ))                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>َ</u> وَآخِرَهُمَا | ((إَذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ |
| Y 0 A                 | - تُنْزَعُ))                                                                                                                                  |
| Y 0 A                 | ((لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا))                                       |
| Y 0 A                 | ((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءً))                                                                                  |
| Y 0 A                 | ((كُلْ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ))                                                                    |
| 771                   | يَابُ البرِّ وَالصِّلَةِ                                                                                                                      |
| 177                   | ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ))                                  |
| 177                   | ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ))                                                                                                           |
| 777                   | ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمُّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ)                                                |
| 777                   | ((رِضَا اللهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ))                                                            |
| 377                   | ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ _ أَوْ لِأَخِيهِ _ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))                         |
| تُ: ثُمَّ أَيُّ؟      | سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ)). قُلْم                            |
| 377                   | قَالَ: ((ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ))                                                                         |
| 377                   | ((مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ))                                                                                            |
| Y 7 8                 | ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ))                                                                       |
| Y 7 V                 | ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَّدَقَةٌ))                                                                                                                 |
| Y 7 V                 | ((لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ))                                                    |
| Y 7 V                 | ((إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ))                                                                       |
| ))_٧٢٢                | ((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا؛ نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.                  |
| Y 7 V                 | ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ؛ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ))                                                                                   |
| Y 7 V                 | ((مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ))                                                           |
| <b>**</b>             | يَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ                                                                                                                   |
| ۲۷۰                   | ((إنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ))                                                          |
| ۲۷۰                   | ((تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَم والْقَطِيفَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ))                                |
| ۲ <b>۷۱</b>           | ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌّ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ))                                                                              |
| rv1                   | ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ))                                                                                                    |
|                       |                                                                                                                                               |

| **\                 | ((يَا غُلَامُ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ))                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YV</b> 1         | ((ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ))                                     |
| <b>TV</b> 1         | ((إِنَّ اللَّهَ يُبِحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ))                                                              |
| <b>YV</b> 1         | ((مِنْ حُسْنِ إِسْلَام الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ))                                                                       |
| <b>YV</b> 1         | ((مَا مَلَأَ ابْنُ آَدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْن))                                                                               |
| <b>TVT</b>          | ((كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطًّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ))                                                              |
| Y V Y               | ((الصَّمْتُ حُكْمٌ، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ)).                                                                                          |
| Y                   | بَابُ التَّرْهِيبِ مِنْ مَسَاوِئِ الأَخْلَاقِ                                                                                       |
| <b>7</b>            | ((إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ)                                |
| Y A 8               | ((لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ))                                 |
| 7 A E               | ((الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))                                                                                         |
| م))3۸۲              | ((اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الْظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُ |
| Y A &               | ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْ لَ لُ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ))                                                     |
| YAV                 | ((اَيَهُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ))                             |
| YAV                 | ((سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوتُن، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             |
| Y                   | ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، ۚ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ))                                                                   |
| زَمَ اللهُ عَلَيْهِ | ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَز                      |
| Y A A               | الْجَنَّةَ))                                                                                                                        |
| Y A A               | ((اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ))                                     |
| Y 9 1               | ((إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ))                                                                             |
| Y 9 1               | أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: ((لَا تَغْضَبْ))                                                          |
| 791                 | رربي رياد بك وسول عي الواد المارية                                                                                                  |
| 791                 | ((يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا))                   |
| Y 9 1               | ((أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟))                                                                                                     |
| ، وَكُونُوا عِبَادَ | ((لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ:               |
| Y 9 0               | اللهِ إِخْوَانًا))                                                                                                                  |
| 790                 | ((اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ))                                     |
| 790                 | ((لَا تُمَار أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحُهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ))                                                     |

| Y 9 0          | ((خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنِ: الْبُخْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ))                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 9 0          | ((الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ))                                  |
| 799            | ((مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللهُ، وَمَنْ شَاقٌّ مُسْلِمًا شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ))                              |
| 799            | ((إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ))                                                                      |
| 799            | ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ))                            |
| 799            | ((لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا))                                      |
| 799            | ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتً ))                                                                               |
| ٣٠١            | ((مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ؛ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ))                                                               |
| ۳۰۱            | ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ))                                           |
| ٣٠١            | ((مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ؛ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))         |
| ٣٠١            | ((طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ))                                                           |
| ۳۰۱            | ((مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ))                  |
| ٣٠٢            | ((الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ))                                                                                   |
| ۳۰٥            | ((الشَّوَّمُ: سُوءُ الْخُلُقِ))                                                                                     |
| ۳٠٥            | ((إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))                               |
| ۳٠٥            | ((مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ؛ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ))                                                    |
| ۳۰٥            | ((وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ؛ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ))                  |
| ۳۰٥            | ((كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ))                                                              |
| ۳۰٥            | ((أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ))                                                            |
| ٣٠٨            | بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ                                                                        |
| ۳۰۸            | · · · (عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ، فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إَلَى الْبِرِّ · · ))                                      |
| ۲•۸            | ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الطَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ))                                                     |
| r• <u>A</u>    | ((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ))                                                                          |
| ±1,110 pts per | ((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا؛ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ))                                                          |
|                | ((مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ))                                                  |
|                | ((الْحَنَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ))                                                                                     |
| 11             | رَبُوْتُ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ)) |
|                | ,                                                                                                                   |

| وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ))                                   | ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ،        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                                                       | ( (إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَ    |
|                                                         | ((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ؛ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْءَ   |
|                                                         | ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَ  |
|                                                         | ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا اله     |
| <b>T10</b>                                              | ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ))                                                                 |
| T10                                                     | ((أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقْوى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ))                      |
| لُ الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ))لا                    | ((إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ |
| <b>T</b> 1A                                             | ((اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ))                                                      |
| ذي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى          | ((الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّ      |
| ۳۱۸                                                     | أَذَاهُمْ)).                                                                              |
| T19                                                     | ((اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي؛ فَحَسِّنْ خُلُقِي))                                      |
| <b>~~1</b>                                              | ابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ                                                                |
| £ارًا)]<br>نادًا)]                                      | ((يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَ      |
|                                                         | ((مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ)       |
| نَّةُ، وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ   | ((مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَ      |
| <b>477</b>                                              | فِيمَنْ عِنْدُهُ))                                                                        |
| نَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ      | ((مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّا        |
| TYY                                                     | الْقِيَامَةِ))                                                                            |
| كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُس مِنْ وَلَدِ    | ((مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، أَ    |
| TT0                                                     | إِسْمَاعِيلَ))                                                                            |
| كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)                        | ((مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ     |
| لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ   | ((لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ  |
| 770                                                     | خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَّةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ))                      |
| كْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّا    | ((الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَ     |
| ~~o                                                     | ((عَالَةُ لِمَّالًا)                                                                      |
| نَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. | ((أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيُّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَاه  |
| ~~0                                                     | وَاللَّهُ أَكْبَرُ ﴾                                                                      |

| 770((                       | ((يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441                         | ((إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ))                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٣١                         | ((اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ))                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٣١                         | ((لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ))                                                                                                                                                                                                  |
| 441                         | ((الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ)).                                                                                                                                                                                            |
| ٣٣١                         | ((إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِّيمٌ، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفَرًا))                                                                                                                                  |
| 441                         | «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَرُدَّهُمَا، حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ»                                                                                                                                      |
| ***                         | ((إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً))                                                                                                                                                                         |
| ٤ ))٤٣٣                     | ((سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارَ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُلَا                                                                                                                    |
| سْأَلُكَ الْعَافِيَةَ       | لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَ<br>في دن مَوْنُولُ اللَّهِ ﷺ يَكَالُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَ                                                                 |
|                             | چى دېيى ودنياي واهلېي و هاريي \                                                                                                                                                                                                                         |
| فَجْأَةِ نِقْمَتِكَ،        | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّٰلِ عَافِيَتِكَ، وَ<br>وَجَمِيهِ سَخَطِكَ))                                                                                                           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | ر.وَبِي مُنْ حَكِّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَ<br>كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَ<br>الْأَعْدَاءِ))           |
| ٣٣٨                         | ((لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ))<br>كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ، يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا،<br>مَاآنَا فَ النَّهُ . ثُـ))     |
| وَبِكَ نَمُوتُ،             | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ، يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا،                                                                                                                                       |
| 1 1 / \                     | وإيت السور ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                         |
| وَقِنَا عَذَابَ             | كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ((رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً.                                                                                                                                            |
| ww ,                        | // Ľu                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ        | النَّارِ))<br>كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا<br>مِنِّى ))                                                                                                                   |
| ٣٤١                         | مِنْي))                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ، وَأَصْلِحْ لِي            | َ<br>((اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي<br>تَدَيَّةُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي |
| L S 1                       | اخِرْتِي النِي إليها مُعادِي ))                                                                                                                                                                                                                         |
| ِارْزُقْنِي عِلْمًا         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَ                                                                                                                                             |
| ۳٤١                         | بَنْفُعُنِي))<br>د د يَوْ يَرِ قِلْ وَهِ مِنْ مِنْ وَقِيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَ وَمِنْ يَمْ وَهُ مَنِ                                                                                                                                             |
| ٣٤٢                         | ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ))                                                                                                                                  |
| اللهِ وَبِحَمْدِهِ،<br>سمال | ((كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، سُبْحَانَ                                                                                                                                   |
| ٣٤٢                         | مُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ))                                                                                                                                                                                                                            |